



مَنْ الْمَنْ عُلَاثِينَ السَّلِينَ السَّلِينَ السَّلِينَ السَّلِينَ السَّلِينَ السَّلِينَ السَّلِينَ السَّلِين فِي الْمِيشِينِ الرَّمِي مَنْ هِمَّا أَرْسِينَةً جُهُون لَطِيع مَجْهُوطَ اللَّهُ لِللَّهُ لِينَ محرم ۱٤۱۷ / مايو ١٩٩٦

الناشو: دار الفتح للإعطام العويم

درعَبْدِلْعَظِيمُ إِبْرَهِيمُ لمطعنى



# بسم الله الرحهن الرحيم تقديم

يموج العالم اليوم في أوضاع مؤسفة من الصراعات والمنازعات والشرور . وتنتابه حالات مفزعة من الاضطرابات والفتن وضروب الإرهاب الدموي المدمر ، وتمزقه الأهواء دولا وطوائف وعصابات ، وتعصف به « الأيديولوجيات المتناحرة » في كل اتجاه ، وتورده القيم الزائفة المهالك ، وتسيطر عليه البدع « العرقية » فتفقده صوابه ، وتُعمي بصره ، وتصم أذنه ، وتقتل فيه كل معنى جميل ، وتنشب الجروب أظفارها ، وتُسعر الفتن نارها فتسال الدماء ، وتزهق الأرواح ، وتنتهك الجرمات ، وتُستكب الحقوق ، ويحل التمزق محل التماسك ، والكره محل الوئام ، والخوف محل الأمن، والخيانة محل الامانة ، والريب محل الثقة ، والفوضى محل النظام ، والفساد والإفساد محل الصلاح والإصلاح ، والتدمير محل التعمير .

إن عالمنا اليوم يعيش في نكسة لا تليق بالإنسان الذي كرَّمه ربه ، وفضلًه على كثير من خلق ، ومما خلق ، وسخر له نعمه ظاهرة

وباطنة :

﴿ولقـد كرَّمنا بني آدم ، وحملناهـم فـى البـر والبحـر ، ... ورزقناهم من الطيبات ، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ﴾ الإسراء:٧٠٠.

والله لم يستخلف في الأرض ملائكة ولا شياطين ، وإنما استخلف الإنسان ، وجعله أهلاً لهذه « الخلافة » العظمى ، ولن يكون الإنسان خليفة وإمامًا في الأرض ، بنظم يبتدعها ، أو تشريعات يخترعها ، أو مناهج يبتكرها ، وإنما يكون « خليفة في الأرض » على وفق المنهج الذي رسمه الله ، لا يحيد عنه يمنة أو يسرة مع تفجير ما فيه من طاقات جبله الله عليها ، وبين له كيف يستثمرها ليسعد نفسه وأهله ومجتمعه وبني جنسه ، وقد أشار الله إلى هذا المنهج من أول لحظة وطئت فيها قدم الإنسان هذه الأرض أو مسرح الخلافة العظمى . فكان خطابه إلى آدم وهو يهبط إلى الأرض لأول مرة في حياة البشر : ﴿قلنا الهبطوا منها جميعًا فإماً يأتينكم مني هدي فصدي فصن تبع هداى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون .

والــذين كفروا وكــذَّبوا بـآيــاتنا أولئـــك أصحـــاب النـــار هـــم فـهــا خالدون ﴾ « البقرة : ٣٨ ـ ٣٩ » .

﴿ قَالَ : اهبطا منها جميعًا بعضكم لبعض عدو ، فإمَّا يأتينكم مني هديً فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى . ومن أعرض عن ذكري فإنَّ له معيشة ضنكًا . . . ﴾ « طه : ١٢٣ ـ ١٢٤ » .

أجل : فقد وضع الله أمام الإنسانية منذ اللحظة الأولى من حياتها في الأرض ، وضع أمامها :

- \* وعداً بالحسني للذين سيتبعون هداه .
- \* ووعيدًا بالشقاء والهلاك لمن يُعْرِض عن هداه .

ثم جاءت رسل الله تتري تبلغ الناس هدى الله ، فمنهم من أطاع فأفلح ، ومنهم من أدبر فخسر :

﴿ ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ، فمنهم من هدى الله ، ومنهم من حقَّتْ عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ﴾ (النحل: ٣٦)

إن الانتكاسة التي يعيشها عالمنا اليوم ، ليس لها من سبب إلا سبب واحد :

ذلك السبب هو رفض منهج الله في أدارة الحياة ، فتحقق الوعيد الذي وضعه الله أمام الإنسانية منذ فجر وجودها على الأرض في زمن لا يعلمه إلا الله :

« رفض كُلِّي في بعض البيئات الإنسانية ، ورفض بَعْضي في
 بيئات أخرى ، إلا من عصم الله ، وقليل ما هم .

وهذا الرفض بنوعيه قلب لنظام الحكم الإلهي الكوني وخيانة عظمى للأمانة التي حملها الإنسان الظلوم الجهول ﴿إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبَيْنَ أن يحملنها ، وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلومًا جهولاً (الاحزاب: ٧٧).

وقلب نظام الحكم هذا ، وخيانة الأمانة العظمى تلك ، هما السبب في الشقاء الذي تعانيه الإنسانية الآن ، فنفذ الله فيهم وعيده ، وأحل بهم كوارثه ، وأجرى فيهم بعض سننه حتى اتسع الخرق على الراقع ، وبات الحليم حيران ؟ .

إن البلايا الطامة ، والصراعات الدامية ، والإرهاب المدمر ما هي إلا عقاب من الله على تمرد الإنسان ، وأعراضه عن هدى الله ، وتلك سنة الله في خلقه :

﴿ قِل هـ و القادر على أن يبعث عليكم عذابًا من فوقكم ، أو من تحت أرجلكم ، أو يلبسكم شيعًا ويذيق بعضكم بأس بعض . . ﴾ «الأنعام : ٦٥» .

العالم اليوم يُصبح ويُمسى في رذيلتين قاتلَتين : فساد في الأرض وسفك دماء ، تمامًا كما قالت الملائكة لربها حين قال لهم :

﴿إِنَّى جَاعَلَ فَى الأَرْضَ خَلَيْفَةً ، قَالَـوا : اتجَعَـل فيهـا من يُفْسد فيهـا ويسفـك الدمـاء . . ﴾ « البقرة : ٣٠ ) .

والسؤال الآن : هل للخروج من هذه المآسى من سبيل ؟ .

والجواب: نعم . ولكن بم وكيف يكون هذا المخرج ؟ .

هذه هي لمشكلة ، مشكلة الوجود الإنساني كله ، 'فما هو حلها يا ترى ؟

يتلخص حل المشكلة في الوصول إلى "صيغة وفاق علمي" يحكم حياة الأفراد والشعوب والأمم ، صيغة وفاق تقضي على التوتر والقلق ، وتسوس حياة الإنسانية على ما فيها من وحدة وتنوع، وتطرح الحد الأدنى لتعايش سلمي عالمي لا سيد فيه ولا مسود ، ولا ظالم ولا مظلوم . صيغة وفاق تصنع من الوجود الإنساني وحدة إنسانية ، وتوجّه البشرية كلها إلى التآلف والسعي الدءوب لما فيه حير الجميع في هذه الحياة الدنيا ، مرجئة الفصل بين اتباع كل عقيدة أو آيديولوجية إلى من يملك أهلية الفصل فيها ، وهو الله قيوم السموات والأرض صيغة وفاق انساني عالمي تنزع أصابع الديناميت من قلوب البشر ، وتقضي على أسباب الفتن ، وتهيء للإنسان أفرادًا وجماعات فرص الإنسجام في رحلة الحياة الدنيا :

هذه الصيغة لم تجدها الإنسانية \_ ولن تجدها \_ إلا في الإسلام ، الرسالة الخاتمة ، لم تجدها ولن تجدها في اليهودية التي حرفها اتباعها ، فصارت نزعة عنصرية ترى غير اليهود عبيدًا أو إماءً لليهود .

ولم تجدِها ولن تجدها في النصرانية ؛ لأن النصرانية مع ما أصابها

من آفات ليس لديها منهج لريادة الحياة ، فهي نزعة روحية تدعو إلى "
الملكوت الأعلى " ولكن بمنهج غامض ومعوج ولم تجدها ولن تجدها
في النظام الشيوعي ؛ لأنه نظام هو في نفسه بدعة وضلالة ، يقتل
أجمل ما في الإنسان من معاني الإنسانية ، ثم تدعو الإنسان لإن
يكون حيوانًا أعجم ممسوخ التكوين ، لا ماضي له ولا مستقبل . بل
لحظة حاضرة يأكل فيها كما تأكل الأنعام ، بل هو أضل .

ولم تجدها ولن تجدها في النظم الرأسمالية ؛ لأن النظام الرأسمالي أغفل كل الجوانب السامية في الإنسان ، ولم يهتم إلا بخلق أصنام هم أصحاب رءوس الأموال ، وعبيد هم من عداهم من عامة الناس .

ولم تجدها ولن تجدها في نظام «هيئة الأمم» ومؤسساتها لإن « هيئة الأمم» مع ما لها من حسنات فإن سيئاتها المتعمدة أضعاف ما لها من حسنات . فما أكثر ما كالت بكيلين ، وما أكثر ما نصرت الباطل وهزمت الحق ولقد أحسن الأستاذ محمد حسنين هيكل حين لحقص مساوئ هيئة الأمم في واحدة من « بصراحاته » فقال :

- # إذا كانت المشكلة المعروضة على هيئة الأمم بين دولتين كبري
   وصغرى ، ضاعت الدولة الصغرى ! .
  - \* وإذا كانت المشكلة بين دولتين صغريين ضاعت المشكلة !!
- \* وإذا كانت المشكلة بين دولتين كُبْريين ضاعت الأمم المتحدة !!!

لذلك فالإسلام - والإسلام وحده - هو الذي يملك " صيغة الوفاق الإنساني العالمي " يملكها منهجًا ، ويملكها سيرة وتاريخًا وفي الصفحات التالية طرح موجز وأمين لصيغة الوفاق الإنساني العالمي ، كما تضمنها الإسلام ، الرسالة الخاتمة للإنسانية جميعًا ، إذا أرادت الإنسانية أن تحيا حياة أمن وسلام .

المؤلف عفا الله عنه

مكة المكرمة في ٢٨ جمادي الآخر ١٤١٦هـ الموافق ٢١/توفمبر ١٩٩٥م

# بسم الله الرحمن الرحيم مبادئ التعايش السلمى العالى في الإسلام

هذه الدراسة الموجزة تهدف إلى تقرير حقيقتين عظيمتين متصلتين بالإسلام :

\* الأولى : النفى القاطع لاتهام الإسلام بالإرهاب والعنف .

\* والثانية : رحابة صدر الإسلام واحتواؤه على مبادئ قوية للتعايش السلمى العالمى لجميع الشعوب مهما اختلفت انتماءاتهم الدينية والطائفية والأيدلوجية والثقافية والعرقية . وأن الإسلام هو النظام العالمي الوحيد الذي احتوى على تشريعات يمكن أن يعيش العالم في ظلها في سلام ووثام ولو في شبر واحد من الأرض ، يهودًا ونصاري ومسلمين بل ، وملحدين ، إذا رضخوا لتوجيهات الإسلام مع بقائهم على عقائدهم ، دون أن يضيق الإسلام ذرعًا بأحد منهم . وهذا مالا وجود له في أي نظام آخر على وجه الأرض .

وقد يبدو للقارئ أننا متعصبون للإسلام ، أو مبالغون في وصفه ، ومع هذا فإننا واثقون \_ كل الثقة \_ بأن القارئ سيقتنع كل الاقتناع بصحة ما نقول إذا قرأ ما سنورده من أدلة وبراهين بروح الإنصاف والموضوعية

وسبيلنا في معالجة هذه القضايا ستكون من خلال الحديث الموجز عن الحقائق الآتية :

- \* منهج الدعوة في الإسلام .
- \* مشروعية القتال وضوابطه في الإسلام .
- \* علاقة المسلمين بغَرهم من الأمم والشعوب غير المسلمة .
  - \* نماذج تطبيقية من تاريخ الإسلام...
    - \* حرية الاعتقاد في الإسلام .
  - \* كيف هيأ الإسلام للبشرية أسس التعايش السلمى .
    - \* خاتمة .

# منهج الدعوة ني الإسلام

القرآن الكريم هو المصدر الأول للتشريع والتوجيه في الإسلام ، ومعرفة ثم الحديث النبوي الصحيح السند والمتن وفَهُمُ الإسلام ، ومعرفة أحكامه وتوجيهاته يتوقف! عليهما وحدهما ، والحديث النبوي تابع للكتاب العزيز ، يفصل ما فيه من إجمال ، ويشرح ما يحتاج إلى بيان من أحكامه وتوجيهاته ، ويقرر كثيرًا مما جاء فيه ، وهذه هي صلة الحديث النبوي بالكتاب العزيز ، وهذا ما أجمع عليه علماء الأمة من أصوليين وفقهاء وغيرهم (۱) .

ومنهج الدعوة في الإسلام ، كما جاء في القرآن الكريم يقوم على التبليغ والتوضيح في إطارين سلميين ، وردا في قوله تعالى : ﴿ الله سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة . . . ﴾ «النحل : ١٢٥» .

فمهمة الرسول ﷺ ، ومهمة الدعاة من بعده تقف عند هذا الحد ، لا تتجاوزه إلى القهر والإكراه ،، وفرض الرأي بالقوة .

<sup>(</sup>١) كان الإمام الشافعي أول من أشار إلى هذه الصلة ، ثم تابعه العلماء من بعده .

وفى آيات أخرى يحصر الإسلام الدور الذي ينبغي أن تقتصر عليه الدعوة النبوية في «مجرد البلاغ» أما حساب العباد فهو على الله وحده . ومن تلك الآيات ما يأتى :

﴿ فإن تولوا فإنما عليك البلاغ ﴾ ﴿ الله عمران : ٢٠ .

﴿ فَإِنْ تُولِيتُمْ فَاعْلُمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولُنَا الْبِلَاغُ الْمِينَ ﴾ ﴿ المَائِدَةُ : ٩٢»

﴿وما على الرسول إلا البلاغ المبين﴾ «النور : ٥٤» .

﴿ فَإِنَ اعرضُوا فَمَا ارسَلْنَاكُ عَلَيْهُمْ حَفَيْظًا ، إِنْ عَلَيْكُ إِلَّا الْبِلَاغِ ﴾ والشورى : ١٤ .

﴿فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين﴾ «التغابن : ١٢» .

﴿ فَإِن تُولُوا فَإِنَّمَا عَلَيْكُ الْبِلاغُ الْمِينَ ﴾ «النحل : ٨٢» .

﴿فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب﴾ «الرعد: ٤٠».

تقرر هذه الآيات جميعًا \_ ولها نظائر \_ أن مهمة الرسول ﷺ هي البلاغ ، وأن الله لم يكلفه بغير هذا في سبيل الدعوة إليه سبحانه ،

والدعاة من بعده إلى يوم القيامة ملزمون بهذا المبدأ . فليس له ـ ولا لهم ـ حمل الناس بالقوة ليكونوا مؤمنين .

## \* عدم الإكراه :

وهو إطار سلمي ثالث للدعوة ورد في قوله تعالى :

﴿لا إكراه في الدين ، قبد تبين الرشيد من الغي . . . . ﴾ «ابقرة : ٢٥٦» .

والنفيي هنا ـ بمعنى النهي أي لا تكرهوا أحدًا في الدين (٢)

فهذه الأطر السلمية الثلاثة تمثل دعائم منهج الدعوة في الإسلام ، وهي - كما ترى - ليس فيها من العنف والإرهاب مثقال ذرة

#### الرد إلى الاعتدال :

قلنا إن للدعوة أُطُرًا سلمية ثلاثة ، هي : الحكمة والموعظة الحسنة ، ونبذ الإكراه ، ولكن الرسول ﷺ كان يدفعه حرصه على

<sup>(</sup>٢) انظر الكشاف : ١١ / ٣٧٨» .

حب الخير للناس إلى معاناة نفسية ومشقات ألزم بها نفسه في الحرص على دخول الناس في الإسلام ، وكان في ذلك ميل ما عما كلفه الله به من الاقتصار على البلاغ الواضح ، ثم ترك الناس وما يختارون من المتداء أو ضلال .

تُرى ما هو موقف القرآن الحكيم ـ المصدر الأول للتشريع في . الإسلام؟ .

هل جارى الرسول على هذا الحرص. ، وتلك المعاناة ؟ أم رده إلى الاعتدال والوقوف عند البلاغ الواضح ؟ كلاً ، لم يجاره ، وإنما رده إلى الأطر الثلاثة للدعوة وعاتبه عتابًا حكيمًا في بعض المواضع على تكليف نفسه بما ليس عليه منه شيء . وقد وردت آيات حكيمة عديدة في هذا المجال نجتزئ منها بما يأتي :

﴿ طه . ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى . إلا تذكرة لمن يخشى﴾ طه : ١ ـــ ٣ . .

فى هذه الآيات الثلاث يذكره الله بما فرضه عليه من التذكير . والبلاغ الهادئ الواضح . وترك المشقة والحرص على حدوث الإيمان

في قلوب المدعوِّين . وقوله ﴿إلا تذكرة لمن يخشى﴾ تبصير بليغ بمهمة الدعاة ، وفي مقدمتهم الرسول ﷺ ، إنها البلاغ الهادئ الواضح وكفى . ومنها قوله تعالى :

﴿أَفَمَنَ زُيِّنَ لَهُ سُوءَ عَمِلُهُ فَرَآهُ حَسَنًا ، فإن الله يَضَلَ مَن يَشَاء ، ويهدي من يَشَاء ، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون ﴿ فَاطْر : ٨ › .

تذكر مذه الآية صاحب الدعوة على بحقيقة عظمى ، هى أن الإضلال والهداية بيد الله ، وليس للدعاة مشاركة فيهما ، وذلك ليريح صاحب الدعوة من العناء النفسي الذي يمارسه من جراء المعرضين عن الدعوة ، بل وينهاه صراحة عنه ﴿فلا تذهب نفسك عليهم حسرات﴾ فالله رقيب عليهم ، محص لأعمالهم ، ومن نجا منهم في الذنيا فلن ينجو أبدًا في الآخرة .

وفى سبيل اقناع الرسول بالوقوف عند «مجرد التبليغ» يضع الله أمامه الحقيقة مرة أخرى فيقول :

﴿إِن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يُضل وما لهم من

ناصرين﴾ «النحل : ٣٧٪ .

ويقول : ﴿إنك لا تهدى من أحببت ولكن الله يهدى من يشاء﴾ . «القصص : ٥٦] .

ويقول : ﴿ليس عليك هداهم ، ولكن الله يهدي من يشاء﴾ «البقرة : ٢٧٢» .

كل هذه الآيات \_ ولها مثيلات \_ تقرر لصاحب الدعوة حقيقة واحدة ، هي :

أن حرصه على هداية الناس ، وممارسة المشاق الشديدة في دعوتهم إلى الإيمان ، لن يغني غنه ولا عنهم شيئًا إذا أراد الله \_ عقابًا لهم \_ عدم هدايتهم ، والهدف المرجو من هذا البيان أن يريح الداعية نفسه ، ويكتفى بالبلاغ الهادئ الواضح . فالدعاة لا يلامون على بقاء الضال ضالاً ، والكافر كافرًا ، وإنما يلامون إذا قصروا في البلاغ الواضح المبين .

وَفَى ختام الحديث عن منهج الدعوة في الإسلام يحسن بنا الإشارة إلى الأيتين الكريمتين الآتيتين لما لهما من صلة وثيقة بمنهج

الدعوة السلمية في الإسلام:

## اولاهما قوله تعالى :

﴿ وقل الحق من ربكم: فمن شاء فليؤمن ، ومن شاء فليكفر إنَّا اعتدنا للظالمين ناراً أحاط بهم سرادقها ، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل بشوى الوجوه ، بئس الشراب وساءت مرتفقًا ﴾ «الكهف: ٢٩» .

واضح من هذه الآية أن الرسول ﷺ وكذلك الدعاة من بعده ـ إنما عليهم قول الحق فحسب بلا إكراه ثم يتركون الناس وما يختارون مع الوعيد الشديد لمن أعرض ونأى .

# أما ثانيتهما فقوله تعالى لصاحب الدعوة على :

﴿وإن كان كبر عليك إعراضهم ، فإن استطعت أن تبتغي نفقًا في الأرض ، أو سلمًا في السماء فتأتيهم بآية ، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين﴾ «الانعام: ٣٥» .

 فتحتك الأرض وفوقك السماء فأحفر في الأرض عن آية تقنعهم أو أهبطها عليهم من السماء ؟ .

وفى هذا تيينس من الله لصاحب الدعوة من هداية من لم يرد الله هدايته عقابًا له على عدم اختياره للإيمان ، وأن من ظنَّ أنه قادر على صنع الإيمان في قلوب المعرضين فهو جاهل بسنة الله في عباده . قال العلامة أبو السعود في قوله تعالى ﴿فلا تكونن من الجاهلين﴾ :

لا نهى لرسول الله ﷺ عما كان عليه من الحرص الشديد على إسلامهم ، والميل إلى إتيان ما يقترحونه من الآيات طمعًا في إيمانهم »(٢).

ما قدمناه من آيات في بيان منهج الدعوة في الإسلام إنما هي أدلة قطعية الثبوت والدلالة ، وهي أدلة متواترة يعضد بعضها بعضًا فلا تدع مجالاً للريب في أن منهج الدعوة في الإسلام منهج سلمي هو أبعد ما يكون عن العنف والإرهاب والإكراه ، فالدعاة عليهم البلاغ المبين ، والله هو المختص بالحساب ، وليس بعد ذلك اعتدال أو رحمة ،

<sup>(</sup>٣) إرشاد العقل السليم (٣/ ١٢٩) .

ومحاولة بعض خصوم الإسلام وقولهم إنه دين إرهابي دموي يضيق بمخالفيه ذرعًا ، ولا يرى لهم إلا القتل إنما هو دعوى فارغة وافتراء شنيع يمليه عليهم الحقد والحسد ، ثم الشيطان والذي قدمناه من أدلة كاف في اثبات حقيقة منهج الدعوة في الإسلام ، علمًا بأننا لم نذكر كل ما لدينا من أدلة وبراهين ، توخيًا للإيجاز .

# معاورات القرآن العكيم لمفالفى الإسلام

ما أكثر ما حاور القران الحكيم خصوم الدعوة ، ومحاوراته لهم كانت تطبيقًا عمليًا أمينًا لحقيقة منهج الدعوة الذي أوجزنا الحديث عن خصائصه فيما تقدم ، وهنا نسوق نماذج سريعة من محاورات القرآن لثلاث فرق أو طوائف ناصبت الإسلام العداء ، وهي :

- ١ \_ مشركو العرب وملحدوهم .
  - ٢ ـ اليهود المغضوب عليهم .
    - ٣ \_ النصارى الضالون .

# كيف حاور القرآن مشركى العرب وملحديهم

من القضايا الكبرى التي حاور القرآن حولها مشركي العرب قضيتان بارزتان :

- \* أحداهما: قضية الإشراك بالله سبحانه عما يقولون .
- \* والثانية : إنكار البعث ، ونكتفي بالحديث عنهما تمثيلاً للموقف الإقناعي السلمي الذي وقفه الإسلام تجاههما .

#### قضية الإشراك :

الذين اشركوا بالله من العرب لم ينكروا وجود الله بل انحصر كفرهم بنسبة الشركاء إليه من الأصنام والأوثان. ولما كان الإسلام لا يفرض نفسه على الناس بقوة السلاح ، نحا إلى بيان بطلان دعوى الإشراك في أساليب واعظة، حكيمة، مقنعة، سلمية هادئة يصور القرآن دعواهم فيقول :

﴿ الله الدين الخالص ، والذين التخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله رلفي. . . . ﴾ «الزمر : ٣» .

فهم يبررون عبادتهم للأصنام معتقدين ألوهيتها ليكونوا شفعاء لهم عند الله فيحظوا بشفاعتهم بالقرب من الله ! ولما جاء الإسلام بالتوحيد الخالص لله ذاتًا وصفات وأفعالاً استغربوا ودهشوا ، وصور القرآن الأمين موقفهم هذا فقال :

﴿وعجبوا أن جاءهم منذر منهم ، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب . أجعل الالهة إلهًا واحدًا إن هذا لشيء عجاب ﴾ وص : ٤ ، ٥٠

لم يواجه الإسلام هذه الدعوى بقوة السلاح ، وإنما حاور مدعيها ١٣

بما يكشف لهم عن بطلانها عقلاً وواقعًا ، حاورهم بالحجة القاطعة ، والدليل المفحم ، والبرهان القوي ضرب لهم مثلا من أنفسهم بيَّن فيه نفى أن يكون له شريك فقال سبحانه :

﴿ ضرب لكم مثلاً من أنفسكم ، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء في ما رزقناكم ، فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون ﴾ «الروم: ٢٨» .

هؤلاء المشركون الذين ضرب الله لهم هذا المثل كان لهم عبيد وإماء، يسخرونهم في خدمتهم ، ثم لا يقيمون لهم وزنًا في شئونهم الخاصة ، ومنها التصرف في الأموال ، فيسألهم القرآن: هل يرجعون في تصرفاتهم المالية إلى إذن مملوكيهم ؟ وهل يخشون غضبهم إذا تصرفوا فيها بغير علمهم كما يخش الأحرار الإقرار بعضهم بعضًا إذا انفرد أحد الشركاء بتصرف لم يأذن فيه شريكه؟ .

# يقول جار الله الزمفشرى ني شرح هذا المثل ،

«هل ترضون لأنفسكم وعبيدكم امثالكم بشر . . أن يشارككم بعضهم فيما رزقناكم من الأموال وغيرها ، تكونون أنتم وهم فيه

على السواء من غير تفضلة بين حرٍ وعبد ، تهابون أن تستبدوا بتصرف دونهم . . . كما يهاب بعضكم بعضًا من الأحرار ؟ فإذا لم ترضوا بذلك لأنفسكم فكيف ترضون لرب الأرباب ومالك الأحرار والعبيد أن تجعلوا بعض عبيده له شركاء »(٤) .

هذا المثل المضروب لنفى الشرك مع الله ، مادته مستمدة من واقع الحياة المحسوسة ، وبرهان عقلي حكيم ، لذلك كانت فاصلة الآية «يعقلون» ومؤدي هذا المثل هو « الاقناع » وإن عاند المعاندون .

ومرة أخرى يواجه القرآن دعوى الشرك ببرهان قاطع لكل شبهة ، مزيل لكل ريب ، مفحم لكل مكابر ، إنه قوله تعالى : ﴿قَلَ أُرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله ؟ أروني ماذا خلقوا من الأرض ؟ أم لهم شرك في السموات ؟ أم أتيناهم كتابًا فهم على بينة منه ؟ بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضًا إلا غرورًا ﴿ فاطر : ٤٠ .

ثم قوله تعالى :

﴿قُلُ أُرَأَيْتُمُ مَا تَدْعُونُ مِنْ دُونُ اللَّهُ ؟ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِن

<sup>(</sup>٤) الكشاف «٣ / ٢٢١) . . .

الأرض ؟ أم لهم شرك في السموات ؟ ائتوني بكتاب من قبل هذا ، أو أثارة من علم إن كنتم صادقين الله «الاحقاف: ٤» .

هاتان الآيتان وضعتا المشركين في مأزق يستحيل الخروج منه ، وسدّتا أمامهم كل النوافذ، فهم لن يستطيعوا أن يحددوا جزءًا من الأرض خلقه شركاؤهم ، ولن يستطعيوا أن يثبتوا لهم شركة مع الله في السماء ، وليس لديهم كتاب صادق يدل على ذلك الخلق ولا على تلك المشاركة ، ولا يملكون مثقال ذرة من عِلْم على صحة مدعياتهم . بيّن الله لهم ذلك ثم تركهم إلى أنفسهم لا يلوون على شيء سوى الخيبة والإفحام ، دون أن يُحمل عليهم سلاح ، أو تسال لهم قطرة دم واحدة .

# ء دليل كونى على نفى الشريك ،

ثم يطرح القرآن الحكيم أمام المشركين دليلاً كونيًا عظيمًا على نفي أن يكون مع الله آلهة أخرى ، واحد أو اثنان أو اكثر . دليل يقربه كل عقل ، ويؤمن به كل قلب ، ويمتلئ به كل وجدان :

﴿ لُو كَانَ فِيهِمَا آلِهِهُ إِلَّا اللَّهِ لَفُسَدَتًا . . . . ﴾ «الأنبياء ٢٣» .

إن هذا الكون منذ خلقه الله يسير في نظام محكم بديع سموات ، وأرضًا ، وفضاء ، وأناسًا ، وحيوانات ، ونباتات ، ومحيطات ، وبحارًا ، وأنهارًا ، وشمسًا ، وقمرًا ، ونجورمًا .

هذا النظام البديع المحكم يسير وفق إرادة الله وقدرته وعلمه وتدبيره ، وهو أكبر دليل على وحدانية الله وتفرده بالجلال والكمال والجمال ، ولو كان مع الله آلهة أخرى أو حتى إله واحد لفسدت السموات والأرض ، ولكنهما لم ولن تفسدا لأن مبدعمهما ومالكهما إله واحد ، لا شريك له ولا مثيل ولو كان معه ألهة أخرى ـ سبحانه ـ لتحول هذا النظام المحكم البديع إلى صراع مدمر ، واضطراب ماحق، مثال ذلك لو كان لدولة واحدة رئيسان مستويان في الدرجة في الأمر والنهي والسلطة . لاختلفت ارادتاهما ، وتباينت مقاصدهما ، ولدار صراع مميت ، ولحل الفزع محل الأمن ، والإضطراب محل الاستقرار ، والفوضى محل النظام ، وما أكثر الأمثلة في تاريخ البشر من النزاع على السلطة ، ووقوع المجازر الدامية ، حتى في عصرنا الحاضر . هذا هو فقه هذا البرهان الكونى العظيم .

وهذا هو ما أفصحت عنه الآية الكريمة :

﴿مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن ولد ، وما كان معه من إلَّه ، إذًا لذهب كل إلَّه بما خلق ، ولعلا بعضهم على بعض ، سبحان الله عما يصفون المؤمنون : ٩١، . بهذا الوضوح ، وبتلك الأدلة العقلية والواقعية والوجدانية السلمية أبطل القرآن دعوى الشرك ، وأثبت وحدانية الله بالحجة القاطعة ، والبرهان المقنع ، وترك المشركين بين أمرين لا ثالث لهما :

إما الإيمان بالوحدانية التي ظهرت ظهور الشمس في السماء الصافية تبصرها كل عين فيكونون من السعداء في الدارين وإما البقاء على الشرك ، وليس لهم مصير في الأخرة إلا الخلود في السعير ﴿إلا من تولى وكفر، فيعذبه الله العذاب الأكبر ، إنَّ إلينا إيابهم ، ثم إن علينا حسابهم﴾ «الغاشية : ٢٣ / ٢٦» .

فأين العنف والإرهاب الدموي في هذا البيان المقنع الممتع ؟ .

# . كيف حاور القرآن منكرى البعث :

ترتبط دعوى انكار البعث بالإلحاد القديم ، والإلحاد هو عدم الإيمان بالله خالقًا ومدبرًا ، والقرآن الحكيم لم يقم وزنًا في حواره للطوائف والفرق الضالة لدعوى انكار الله \_ إلاً ما ندر \_ وإهمال القرآن لهذه الدعوى إنما هو رد صامت عليها ، أي أنها لظهور فسادها ؛ ولمخالفتها لقوانين العقل وصحيح النقل ، ومُسلَّمات الفطرة ، لا تستحق أن تعار أدنى اهتمام .

أما دعوى انكار البعث ، وهي في الواقع إنكار للحياة الاخرة ، فقد بيَّن القرآن أن مدعيها استندوا إلى شبهتين لا ثالث لهما :

- \* أولاهما: استحالة اعادة الحياة بعد الموت ؟ .
- \* والثانية : أن الوعد بها قد تكرر ، ولكنه لم يصدق .

والقرآن في تصديه لهذه الدعوى لم يتعرض من قريب أو بعيد للشبهة الثانية ، وإنما واجه بكل قوة الشبهة الأولى . أما الشبهة الثانية وهي قدم الوعد بالبعث مع عدم الوفاء فقد اهملها استخفافًا بها ، وإشارة بليغة إلى حماقة القائلين بها ، والوعد واقع لا محالة كما سيأتي .

#### عرض ثبهتی المنکرین ،

في حديث القرآن عن دعوى انكار البعث نلحظ صورتين :

- \* أولاهما : تصوير القرآن شبهة قدم الوعد أحيانًا .
- \* والثانية: تصوير الشبهتين مقرونتين أحيانًا أخرى مع تقديم شبهة الاستبعاد لإنها الأصل. ثم يكر القرآن مفندًا للشبهة الأصلية ، سالكًا مسلك الإقناع العقلي ولفت الأنظار إلى آيات الله في الكون وضرب الأمثال الموحية المقنعة ، الموصلة إلى الحق من أقصر طريق .

وإليك نماذج من مواجهة القرآن لهذه الدعوى الواهية .

### الذي نظركم أول مرة :

﴿ وَقَالُوا : إِنْذَا كَنَا عَظَامًا وَرَفَاتًا أَنْنَا لَبَعُوثُونَ خَلَقًا جَدِيدًا . قَل : كُونُوا حَجَارَة أو حَدِيدًا . أو خَلَقًا مما يكبر في صدوركم ، فسيقولُون : مَنْ يعيدنا ؟ قل الذي فطركم أول مرة ..... ﴾ فالإسراء : ٤٩ ، ٤٥١ .

في هذه الآيات ذكر القرآن الشبهة الأولى من شبهتي منكري

البعث ، وهى استبعاد واستحالة عودة الحياة بعد أن يصير الموتى عظامًا مفتتة ، فلم يضق صدر الإسلام بما قالوا ، ولم يأمر بإبادتهم وشن الحرب عليهم ، بل سلك معهم مسلكًا اقناعيًا هادئًا ، وكانت مواجهة القرآن كما ترى إفحامًا حكيمًا لهم .

هم استبعدوا إعادة الحياة إلى العظام والرفات ، وكانت هذه العظام والرفات ذات حياة قبل الموت ، فإعادة الحياة إليها فيه ضرب من «المعقول» لذلك فإن القرآن يقول لهم : دعو أمر العظام والرفات ، وكونوا ـ إن استطعتم ـ جمادًا لا عهد له بالحياة من قبل :

حجارة ، أو حديدًا ، أو أي مخلوق أخر من مخلوقات الله يكون له عندكم وزن في دعوى بعث الحياة فيه لأول مرة لا للمرة الثانية .

هذه هي الخطوة الأولى في المواجهة الحاسمة . وقد ترتب عليها . سؤال من منكرى البعث موجه إلى الرسول الذي قال لهم :

﴿إِنكُم مبعوثون من بعد الموت . . . . ﴾ «هود : ٧» .

والسؤال هو: (مَنْ يعيدنا) ؟ .

والجواب المفحم هو : (الذي فطركم أول مرة) .

لم يقل: الله \_ مثلا \_ بل قال: (الذي فطركم أول مرة) لأن في هذه العبارة: (الذي فطركم أول مرة) الدليل القاطع على نفي شبهة انكار البعث. فالذي خلق العباد أولاً من العدم المحض، قادر \_ عقلاً وواقعاً \_ على إعادة الحياة إليهم بعد الموت، مهما تغيرت أوضاعهم، وبليت أجسامهم، ونخرت عظامهم أو صارت ترابًا تذروه الرياح.

## الذي أنشأها أول مرة :

وهذا دليل عقلى اقناعى فطري آخر ، دحض به القرآن شبهة انكار البعث ، واستحالة إحياء الموتى مرة أخرى بعد فناء أجسادهم .

فقد جاء أحد منكرى البعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، ومعه عظام بالية ، أخذ يفتتها بيديه ويقول متحديًا : يا محمد : أترى أن الله يحيي هذا بعد ما قد رمَّ ؟ فقال له ﷺ : «نعم ، ويبعثك ويدخلك جهنم»(٥).

<sup>(</sup>٥) انظر تفاصيل الواقعة في كشاف الزمخشري : (٣ / ٣٣١) .

فنزل قوله تعالى :

﴿وضرب لنا مثلاً ونسى خلقه ، قال من يحيى العظام وهى رميم ؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة ، وهو بكل خلق عليم . الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارًا فإذا أنتم منه توقدون . أوليس الذى خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم ؟ بلى ، وهو الخلاق العليم﴾ ويس : ٧٨ ـ ٨١١ .

إن منكرى البعث لديهم دلائل إيمانية لائحة للنظر ، وبدهيات تغرس الحق في القلوب بكل يسر ، فالإعادة عند العقل وفي الواقع أيسر من البدء ، فلو أن انسانًا ما اخترع جهازًا كهربيًا معقدًا، فقام أخر بتحطيمه ، ثم قال صانعه سأصنع جهازًا مثله تمامًا . فمن من مشاهديه يستبعد عليه صنع الجهاز ؟ العقل يقول : لا أحد . هذه البديهة العقلية استثمرها القرآن في تصديه لدعوى منكرى البعث .

فالعباد خلقهم الله أول مرة ، ما فى ذلك من ريب . فكيف يستحيل عليه إحياؤهم بعد الموت من جديد ؟ أى عقل سليم يرتاب فى هذا ؟ وأية فطرة تنفر منه ؟ إن منكرى البعث بنوا دعواهم على شبهة

عقلية فجاء القرآن ونفى تلك الشبهة نفيًا عقليًا كذلك وجلى الحق لمريديه ، ليؤمن من يؤمن عن بينة ويهلك من هلك عن بينة ، وما ربك بظلام للعبيد . وفي آيات « يس » الآنفة الذكر قرن القرآن إلى هذا الدليل العقلي الواضح أدلة أخرى ، فلفت الأنظار إلى بعض اياته الكونية ، ومنها ما هو أكبر من خلق الإنسان كخلق السموات والأرض ، وما فيهما وما بينهما من بدائع ومعجزات .

ومن المواضع التي ذكر فيها القرآن الشبهتين معًا قوله تعالى :

﴿ وقال الذين كفروا أثذا كنا ترابًا وأباؤنـا أثنا لمخرجون . ؟ لقد وُعِدْنا هذا نحن وآباؤنا من قبل ؛ إن هذا إلا أساطير الأولين ﴾ «النمل : ٢٧ ــ ٢٨» .

ونلحظ أن القرآن \_ هنا \_ لم يتصد مباشرة للرد على كلتا الشبهتين أما الأولى فاعتمادًا على دحضها في مواضع أخرى منه ذكرنا آنفًا بعضها ، وأما الثانية \_ قِدَم الوعد بها مع عدم الوفاء \_ فلم يعرها القرآن اهتمامًا قط ، لإنها شبهة هزيلة ، فالله \_ سبحانه \_ حين قرر مرات قضية البعث بعد الموت ، لم يقل إنه كلما مات جيل يتلوه

بعث ، بل البعث سيكون مرة واحدة لجميع الأجيال يوم يقوم الناس لرب العالمين . فمن الحمق والطيش أن يتخذ منكرو البعث تأخر وقوعه دليلاً على استحالته ، وربما كان قوله تعالى :

﴿قُلَ إِنَّ الْأُولِينَ وَالْآخِرِينَ . لمجموعونَ إلى ميقات يوم معلوم﴾ الواقعة : ٤٩ ـ ٥٠٠ . ربما كان هذا ردًا غير مباشر على شبهة قِدَم الوعد بالبعث مع عدم وقوعه عاجلاً .

#### خطاب عام ،

وفى تقرير واقعة البعث ، يتجه القرآن إلى البشرية كلها ، ويخاطبهم خطابًا عامًا بعد مخاطبة منكريه ، ويضع بين أنظارهم دلائل لائحة وبراهين ناطقة ، وصورًا حية من عجائب قدرة الله الفائقة تجعل الحياة الآخرة ، وليس البعث وحده ، حقيقة ماثلة للعيان ، لا وعدًا عاريًا من ضمانات حصوله ، وفي ذلك يقول العلى القدير : في أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ، ثم من نطفة ، ثم من علقة ، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنين لكم ـ ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ، ثم نخرجكم

طفلاً ، ثم لتبلغوا أشدكم ، ومنكم من يتوفى ، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيئًا . وترى الأرض هامدة ، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت ، وأنبت من كل زوج بهيج . ذلك بأن ربك هو الحق وأنه يحيى الموتى ، وأنه على كل شيء قدير ، وأن الله يبعث من في القبور﴾ «الحج ٥ ـ ٧»

فقد عرضت الآيات عناصر تكوين الإنسان في ظهر أبيه ، وفي رحم أمه ، والمراحل التي تمر بها الأجنة في بطون الأمهات . تيم مراحل النشأة من يوم الولادة إلى يوم الوفاة ، وحدوث الموت بشكل مختلف من شخص إلى شخص ، فمن يموت قبل الشيخوخة ، ومن يموت بعد الشيخوخة حتى يفقد ذاكرته .

وهذه التصرفات الألهية لا تغيب عن أحد من الناس ، فهي حقائق ملموسة ، وصور حية متحركة ، يحس بها الإنسان في نفسه ، ويحس بها في غيره .

وعملية الخلق غير المسبوق بوجود حياة دائمة مستمرة في كل

يوم ، وفي كل لحظة ، في الكائنات الحية جميعًا . فالأرض تراها جرداء قاحلة ، فإذا أنزل الله عليها الماء اهتزت ذراتها ، وربا حجمها ، ثم أنبت ما شاء الله لها أن تنبت من كل صنف فيه بهجة الحياة وغضارتها يسر الناظرين. وهذا كله خلق جديد لله ـ سبحانه ـ . والبعث مرحلة خاصة من مراحل الخلق الذي نحسه ونشاهده في كل لحظة فكيف يصبح في عقل عاقل ، أو تقدير حكيم أن إعادة الحياة إلى الموتى مستحيل على الله ؟ وهو على كل شيء قدير ، وبكل شيء عليم . إن الغباء وحده أو هو مع الجهل هو ديدن منكري البعث العمي الصم البكم .

ويتعقب القرآن كل ما يمكن أن يكون عائقًا في طريق الإيمان بالبعث ، فيزيله من الوهم ، فقد يهجس الشيطان ويقول للمؤمن ولغيز المؤمن :

إن الخلق الأول للإنسان لا يصح دليلاً على امكانية الخلق الآخر ـ البعث ـ لأن الله خلق الناس في البدء فرادى ، وعلى مهل . أما البعث فهو ادعاء خلقهم كلهم من لدن آدم دفعة واحدة وبغير مهل ، فكيف يصح قياس الخلق الثاني ـ البعث ـ على الخلق الأول .

هذه شبهة واردة في وسوسة الشيطان ليعكر على المؤمن صفاء

إيمانه ، ويثبت الكافر على كفره . فما هو موقف القرآن منها ؟ .

#### + الدحض والابطال :

لقد دحض القرآن هذه الشبهة \_ بشقيها \_ وأبطلها بقوة . دحض الشق الأول ، وهو كثرة الخلق في البعث فقال :

﴿ ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ﴾ «سبأ : ٢٨» . ودحض وأبطل الشق الثاني من الشبهة ، وهو سرعة البعث فقال :

﴿إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون﴾ «النحل : ٤٠٠ وقد جاءت هذه الآية ردًا على قولهم: ﴿وأقسموا بالله جهد أيمانهم : لا يبعث الله من يموت﴾ «النحل : ٣٨» .

ما تقدم من تصدى القرآن لدعوى منكرى البعث ذكرناه تمثيلاً لا استقصاء لأن فى القرآن صوراً أخرى كثيرة تصدت لهذه الدعوى لم نذكرها توخيًا للإيجاز:

## والفلاصة ني سطور ،

إن منكرى البعث رأوا في التسليم به استحالة عقلية لأن من الممتنع \_ عندهم \_ عودة الحياة بعد الموت مع فناء الأجسام وصيرورتها

, عظامًا وترابًا .

أما القرآن فبالتأمل فيما ذكرناه وما لم نذكره من الآيات نخرج بحقيقتين عظيمتين :

- \* الأولى : فمن حيث حكم العقل أثبت القرآن \_ بكل وضوح وقوة \_ أن البعث ممكن عقلاً وليس مستحيلاً كما توهم منكروه .
- \* الثانية : من حيث حكم الشرع أثبت القرآن أن البعث واجب الوقوع ، لورود الخبر الشرعي الصادق به على سبيل التواتر القطعي الثبوت والدلالة معًا .

أما عن صلة موقف القرآن من دعوى انكار البعث \_ ومن قبلها دعوى الاشراك بمبادئ التعايش السلمي العالمي في الإسلام ، فإن القرآن في تصديه لهاتين القضيتين ، وهما أخطر قضايا الكفر ، كان سلاحه فيهما هو المحاورة وتبصير الناس بالحق وبالحكمة والموعظة الحسنة . لم يحمل عليهم سيقًا ولا رمحًا ، ولم يُسِل لهم قطرة دم واحدة .

# كيف حاور القرآن أهل الكتاب

أهل الكتاب هم اليهود والنصارى ، وسموا أهل «الكتاب» لأنهم هم الأوحدون ممن جادلهم القرآن وحاورهم الذين يملكون كتابًا منزلأ إليهم على السنة رسلهم :

- \* اليهود كتابهم التوراة المنزلية على موسى عليه عليه السلام .
- \* والنصارى كتابهم الإنجيل المنزل عيسى ، عليه السلام (١) والقضايا التي واجهها القرآن مع أهل الكتاب متعددة منها:
  - \* ادعاء كل منهما أن إبراهيم عليه السلام كان يهوديًا أو نصرانيًا .
    - \* ادعاء كل منهما أنهم ابناء الله وأحباؤه .
    - \* ادعاء كل منهما أن الهدى محصور في اليهود أو النصاري .
- \* ادعاء كل منهما أن لله \_ سبحانه \_ ولدًا هو معه شريك ؟! .

  هذا ،وليس بمستطاع لنا \_ هنا \_ الأن بيان موقف الإسلام الإقناعي
  السلمي من كل هذه القضايا ، فلنكتف باثنتين منهما ، أولاهما :

<sup>(</sup>٦) عيسى عليه السلام من أنبياء بنى إسرائيل ، والإنجيل فى الأصل من الكتب التى خاطبت بنى إسرائيل ، ولما رفض اليهود عيسى وانجيله نُسب الإنجيل للنصارى الذين قبلوا دعوة عيسى عليه السلام على نجو ما .

## ادعاؤهم يهودية الخليل أو نصرانيته :

اليهود ادعوا أن إبراهيم كان يهوديًا ، والنصارى ادعوا أن إبراهيم كان نصرانيًا ، فكل منهما ينفي ادعاء الآخر وينازعه فيه . واستمر ادعاؤهم إلى عصر نزول القرآن .

وقد دخل الإسلام طرقًا ثالثًا في النزاع بعد أن كان النزاع محصورًا بين اليهود والنصارى. فبم وكيف حسم القرآن \_ عقليًا ونقليًا \_ هذه القضية ؟ هل حسمها بالعنف والإرهاب يصبه صبًا على اليهود والنصارى ؟ أم حسمه بالدليل المفحم ؟ والبرهان المقنع ؟ ومن الأنسب أن نذكر الآيات القرآنية التي تعرضت لهذه القضية أولاً ، ثم نستخرج ما فيها من حسم وحسن بيان :

قال سبحانه: ﴿ يَا أَهِلِ الْكَتَابِ لِمَ تَحَاجُونَ فِي إبراهيم ، وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده ؟ أفلا تعقلون ؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم ، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون . ماكان إبراهيم يهوديًا ولا نصرانيًا ، ولكن كان حنيفًا مسلمًا وما كان من المشركين . إن أولى الناس

بإبراهيم للذين اتبعوه ، وهذا النبي ، والذين آمنوا . والله ولي المؤمنين الله الله الله المؤمنين الله المؤمنين الله المؤمنين الله عمران : ٦٥ ـ ٦٨» .

بدأ الحوار باستفهام انكاري لمحاجَّة اليهود والنصارى في ادعاء كل منهما أن إبراهيم منهم دون غيرهم . آنكر عليهم القرآن المحاجة حول هذه الدعاوى .

وفى الخطوة الثانية نسف دعوى كل منهما نسفًا بدليل تاريخي عقلى لا يماري فيه أي فريق، لا اليهود ولا النصارى .

فتوراة اليهود نزلت بعد عهد إبراهيم عليه السلام وإنجيل النصارى نزل بعد عهد إبراهيم وبعد التوراة ، والتوراة أصل اليهودية ، والإنجيل أصل النصرانية فهل من المعقول والمقبول أن يدعي اليهود أن إبراهيم كان يهوديًا قبل أن تعرف اليهودية في الوجود ؟ .

وهل من المعقول والمقبول أن يدعي النصارى مثل دعوى اليهود ، ولم تُعرف النصرانية إلا في زمن متأخر جدًا عن حياة إبراهيم عليه السلام . هل يولد الإبن قبل أبيه ؟ .

# وفى الخطوة الثالثة يتوجمه خطاب القرآن قائلاً للفريقين :

(أفلا تعقلون) حثهم على الاحتكام إلى العقل ؛ لأن دعواهما هاته باطلة في حكم العقل .

وفى الخطوة الرابعة يجمع القرآن في خطابهم بين الاقرار والإنكار انصافًا وتحذيرًا .

- \* الاقرار في (ها أنتم هؤلاء حاجمجتم فيما لكم به علم) .
  - \* والإنكار في ( فلِمَ تحاجُّون فيما ليس لكم به علم ) ؟ .

واليهود والنصارى يعرفون جيدًا ماذا يريد القرآن بما لهم به علم ، وما ليس لهم به علم .

وهذا فن حكيم من فنون المناظرة والجدل ، وهو انصاف الخصم فيما هو فيه على صواب، ولفت نظره إلى ما يقابل ذلك الصواب من خطأ .

إن تطرية الحجاج مع الخصم ، وإلإنة الحديث معه مدعاة

لاستلال عناده ومكابرته ، واغراء على الإذعان بقبول الحق ، وهذا ما فعله معهم القرآن ؛ ليدركوا أن هدفه من الحوار هو الوصول إلى الحق، وليس اجحافهم ؛ لأنهم \_ يهودًا ونصارى \_ قد أعرضوا عن الإسلام وناصبوه العداء .

وفى الخطوة الخامسة يقرر القرآن في حسم انتماء إبراهيم الدينى فهو لم يكن يهوديًا ، ولم يكن نصرانيًا ، ولم يكن مشركًا بل كان حنيفًا مسلمًا ﴾ من أهل التوحيد الخالص لله لم يدع أن لله ولدًا كما ادعت اليهود والنصارى ؟! ولم يعبد مع الله أصنامًا كما عبد المشركون ، بل أسلم وجهه وقلبه لله ، ولم يخص بالولاء سواه .

هو مسلم ؛ لأنه دعا الله كما دعا معه ابنه إسماعيل أن يجعلهما الله مُسْلِمَيْن له ، وأن يجعل من ذريتهما أمة مسلة له ، فقد قال الله حاكنًا لقولهما :

﴿وَإِذَ يَرَفِعُ إِبْرَاهِيمُ القَوَاعِدُ مِنَ البَيْتُ وَإِسْمَاعِيلُ رَبِنَا تَقْبَلُ مِنَا ، إِنْكُ أَنْتُ السَّمِيعُ العَلَيْمِ . رَبِنَا وَاجْعَلْنَا مُسُلِّمَيْنِ لِكُ ، وَمِنْ ذَرِيْتِنَا أَمَةً مُسْلِمَيْنِ لِكُ ، وَمِنْ ذَرِيْتِنَا أَمَةً مُسْلِمَيْنِ لِكُ ، وَمِنْ ذَرِيْتِنَا أَمَةً مُسْلِمَةً لَكُ . . . ﴾ «البقرة : ١٢٧ ـ ١٢٨» .

ولهذا جمع القرآن بين الدليلين العقلي والنقلي في تقرير حقيقة ملة إبراهيم عليه السلام . وفي الخطوة السادسة يجلي القرآن حقيقة أخرى في قضية الانتماء الديني :

إنها الاتباع لا الابتداع ، السلوك لا صلات الدم والعرق والنسب .

فالذين اتبعوا إبراهيم في حياته هم أولى الناس به ، ومحمد صلى الله عليه وسلم أولى من جاء بعد إبراهيم بإبراهيم ، ثم المؤمنون الذين لم يحرفوا قولا ، ولم يفسدوا عقيدة . بعد هذا البيان الناصع ، ترك القرآن اليهود والنصارى لأنفسهم ، فإن قبلوا الحق فقد لاحت لهم أنواره ، وإن ظلوا على ما هم عليه من مكابرة وعناد فكل نفس بما كسبت رهينة .

فالكلمة ، والكلمة وحدها ، هي الأداة في الإقناع والسلاح في نصرة الحق ، ودحر الباطل وليس الإرهاب والعنف وسفك الدماء .

# ادعاؤهم أنهم ابنا، الله وأهباؤه :

وواجه القرآن دعوى أخرى لليهود والنصارى زعموا فيها أنهم

أبناء الله وأحباؤه . اليهود وصفوا أنفسهم بهذا ، والنصارى وصفوا أنفسهمن به كذلك كلاهما تنازعا هذا الوصف ، وكلاهما نفى أن يكون الآخر مثله . ونسوا أن معيار الفضل عند الله هو الإيمان والتقوى والعمل الصالح ابتغاء مرضاة الله . واجه القرآن هذه الدعوى لدى الفريقين ، ورد كيدهم في نحورهم بالدليل القاطع ، والبرهان الساطع ، والدليل والبرهان هما سلاح القرآن في الانتصار على الخصوم ، وليس السيف والرمح كما يدعى المبطلون .

#### الدعوى والرد عليها :

﴿وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه ؟ قل : فَلِمَ يعذبكم بذنوبكم ؟ بل أنتم بشر ممن خلق ، يغفر لمن يشاء ، ويعذب من يشاء ، ولله ملك السموات والأرض وما بينهما ، وإليه المصير﴾ «المائدة : ١٨» .

هذه الدعوى الجوفاء عقَّب عليها القرآن تعقيبًا قصيرًا لم يبق لها على أثر :

فسنة الله في جميع عباده جارية في اليهود والنصارى : يثيب

المؤمنين العاملين الصالحات، ويعذب العصاة ، ويغفر لمن شاء منهم .

ولو كان اليهود والنصارى ابناء الله ـ سبحانه عما يقولون وتعالى علوًا كبيرًا ـ لو كاخوا ـ كما يدعون ـ لما خضعوا لسنة الله في مخلوقاته . فهم بشر مخلوقون من تراب : يحيون حياة البشر، ويموتون موت البشر ويفتقرون افتقار البشر ، والله وحده هو الغني الحميد الحي الذي لا يموت .

هذا هو المنهج الذي نهجه القرآن الحكيم مع أهل الكتاب في بعض مدعياتهم :

إنه الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة ونبذ الإكراه في الدين . . .

سماحة ، وسعة صدر ، ورفق ، وليختاروا لأنفسهم ما شاءوا في الحياة الدنيا . ويوم القيامة توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون .

فريق في الجنة ، وفريق في السعير ، ولن يظلم الله أحدًا ولن يحابي أحدًا . وهو العدل الرحيم .

## علاقة المسلمين بغير المسلمين

تجلّت لنا روح الإسلام السمحة ، وخصائصه السلمية في منهج الدعوة إلى الله ، وفي مواجهته لظاهرتي الشرك والإلحاد ، ثم في جداله لأهل الكتاب من اليهود والنصارى ، فيما كانوا \_ وما يزالون \_ يدّعونه من دعاوي مارقة عن سيرة التاريخ الديني النبوي . ومخالفة لحقائق الإيمان ، التي بعث الله بها رسله الكرام ونزل بها وحيه الأمين ، وأجمع عليها صالحو المؤمنين وعلاقة المسلمين بغيرهم من الأمم والشعوب ، أفق أخر من آفاق الإسلام الرحبة ، تتألق من خلالها سماحة الإسلام ، وعدم ضيقه بمخالفيه على اختلاف نزعاتهم وانتماءاتهم الطائفية . وهذا ما نخصه فيما يأتي بحديث موجز ، نبين فيه مزايا تلك العلاقة ، وصلتها بمبادئ التعايش السلمي العالمي في الإسلام .

#### علاقة سلام لا علاقة حرب :

سارعنا بالجزم بأن علاقة الأمة الإسلامية بغيرها من الأمم غير الإسلامية علاقة سلام لا علاقة حرب ونحن نعلم أن مع هذا الرأي رأيًا أخر معارضًا ، يذهب إلى أنها علاقة حرب لا سلام ؛ لإن المقارنة بين أدلة الفريقين أسفرت عن صحة المذهب القائل بأنها علاقة سلام وضعف المذهب القائل بأنها علاقة حرب أو بطلانه .

فأدلة القائلين إنها علاقة حرب ليست قطعية الدلالة فما من دليل منها إلا وقد ردَّ عليه أصحاب المذهب السلمي ، أما أدلة المذهب السلمى فلم يُرد دليل واحد منها . هذا بالنسبة للأدلة « القولية » ثم يُضاف إلى هذا الجانب العملي التطبيقي في الإسلام ، في عصر النبوة وعصر الخلفاء الراشدين ، ولا نريد هنا أن نتعرض لذكر أدلة المذهب « الحربى » ومناقشتها فقهيًا لسبين :

الأول : التوخي للإيجاز الذي هو طابعنا في هذه الدراسة .

الثاني: أننا عالجنا هذه القضية تفصيلاً في عملين آخرين سبق نشرهما (٧) .

#### أدلة المذهب السلمى :

أدلة المذهب السلمي وردت في القرآن بكثرة فائقة وقد أحصاها بعض المفسرين فوجدها مائة آية وأربع عشرة آية (<sup>(۸)</sup> .

وها نحن أولاء نكتفي بذكر بعض منها :

للقائلين بأن علاقة المسلمين بغيرهم من الأمم والشعوب غير الإسلامية أنها علاقة سلام لا حرب ، لهذا المذهب أدلة كثيرة من

 <sup>(</sup>٧) هما كتاب «سماحة الإسلام في الدعوة إلى الله والعلاقات الإنسانية» منهجًا وسيرة ،
 وكتاب «الفقه الاجتهاد الإسلامي بين عبقرية السلف ومآخذ ناقديه ، نشر مكتبة وهبة بالقاهرة .

<sup>(</sup>٨) انظر : المحرر الوجيز لابن عطية : (٨ / ١٣٣) .

القرآن ، ومن السنة ، ومن التطبيق العملى للنبى ﷺ والخلفاء الراشدين . وهذه الأدلة ثلاثة أنواع :

\* الأولى :أدلة تدعو إلى العفو والصفح العام عن غير المسلمين.

\* الثانى : أدلة تدعو إلى أن الأصل هو السلام وتؤذن بالحرب في ظروف استثنائية طارئة .

\* الثالث : أدلة تحث المسلمين على الإحسان والبر إلى غير المسلمين في ظروف مخصوصة.

وفيما يلى نذكر بعض الأدلة لكل نوع :

#### أدلة العنو والصفح العام :

﴿ ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارًا حسدًا من عند أنفسهم ، من بعد ما تبين لهم الحق ، فاعفوا واصفحوا حتى يأتى الله بأمره إن الله على كل شيء قدير البقرة : ١٠٩٠ .

﴿لتُبْلُونَ فِي أموالكم وأنفسكم ، ولتسمعن من الذين أوتوا

الكتاب من قبلكم ، ومن الذين أشركوا أذى ً كثيرا ، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور ، الله عمران : ١٨٦٠ .

﴿وقیله یا رب إن هؤلاء قوم لا یؤمنون . فاصفح عنهم وقل سلام فسوف تعلمون﴾ «الزخرف : ٨٨ \_ ٨٩» .

﴿ قُلُ لَلْذَينَ آمَنُوا يَغْفُرُوا لَلْذَينَ لَا يُرْجُونَ أَيَامُ اللَّهُ ﴿ الْجَائِيةَ : ١٤٠ ﴿ فَأَعْرَضَ عَنْهُمْ وَانْتَظْرُ ، إِنْهُمْ مَنْتَظْرُونَ ﴾ (السجدة : ٣٠٠ .

﴿وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين﴾ «البقرة : ١٩٠» .

﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمَنُوا إِذَا لَقَيْتُمَ الذِّينَ كَفُرُوا رَحْفًا فَلا تُولُوهُمُ الأَدْبَارِ . ومن يُولُهُم يُومَئُذُ دَبَرِهُ إِلا مُتَحَرِفًا لِقَتَالَ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فَئَةً فَقَد بَاء بغضب من الله ﴾ «الانفال: ١٥ ــ ٢١» .

# أدلة التوصية بالإحسان ،

﴿ وَإِن أَحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ، ثم أبلغه مأمنه ، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون ﴾ «التربة : ٢٦ .

﴿لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ، ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم ، إن الله يحب المقسطين المتحنة : ١٨٠ .

هذه الأدلة القرآنية قطعية الثبوت والدلالة معًا على أن الأصل في علاقة المسلمين بغيرهم هي علاقة سلام ، وأن الكفر إذا لم يُقُرن به اعتداء على المسلمين ليس سببًا في شن الحرب عليهم ، سواء كانوا أهل كتاب \_ يهودًا أو نصارى \_ أو غير أهل كتاب ، فالواجب على المسلمين الإعراض عنهم وتركهم وشأنهم بعد إبلاغ الدعوة إليهم وعقد الصلح معهم .

بل يخطو الإسلام نحو السلام العالمي خطوات أخرى سنعرض لها فيما بعد ، أما الآن فنشير إلى الآية المتقدمة التي تبيح للمسلمين أن يبروا غيرهم ويقسطوا إليهم ويحبب الله إلينا هذه المعاملة الحسنة لهم بأنه سبحانه يحب المقسطين .

كما أمر الله رسوله ، وهو قدوة المسلمين حكامًا ومحكومين أن يجيروا من جاءهم فارًا من المشركين ، وأن يفرض عليه الإسلام ، فإن أبى وفرنا له الأمان في طريقه حتى يبلغ موضعًا يأمن فيه على نفسه .

#### الأدلة العملية ،

التطبيق العملى لعلاقة المسلمين السلمية بغيرهم كان في حياة صاحب الدعوة صلى الله عليه وسلم ثم خلفائه الراشدين .

#### العاهدة مع اليهود :

ومن أبرز نماذج التطبيق العملي لعلاقة المسلمين السلمية بغيرهم المعاهدة أو قل المعاهدات التي عقدها صلى الله عليه وسلم مع اليهود بالمدينة المنورة بعد الهجرة ومع غيرهم من القبائل المجاورة للمدينة مقر الدولة الإسلامية الناشئة .

#### ء نصوص المعاهدة مع اليهود :

«إن يهود بنى عوف أمة مع المؤمنين ، لليهود دينهم ، وللمسلمين دينهم ، مواليهم وأنفسهم ، كذلك لغير بنى عوف من اليهود .

- \* وإن على اليهود نفقتهم ، وعلى المؤمنين نفقتهم .
- (٩)
   بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة

<sup>(</sup>٩) يعنى بالصحيفة : المعاهدة ، وبأهل الصحيفة : المسلمين واليهود .

- \* وإن بينهم النصح والنصيحة ، والبر دون الإثم .
  - # وإنه لا يأثم امرؤ بحليفه .
    - # وإن النصر للمظلوم .
- \* وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين (١٠٠).
  - \* وإن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة (١١١) .
- \* وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يُخاف فساده ، فإن مردَّه إلى الله عَلَيْكِيْ .
  - \* وإنه لا تُجارُ قريش ولا من نصرها .
- \* وإن بينهم النصر على من دهم يثرب ، على كل أناس حصتهم
   من جانبهم الذي قبلَهم .
- \* وإنه لا يحول هذا الكتاب \_ بنود المعاهدة \_ دون ظالم أو  $^{(17)}$  .

<sup>(</sup>۱۰) أى يشتركون في نفقات الحرب .

<sup>(</sup>١١) يعنى وطناً للجميع .

<sup>(</sup>۱۲) سیرة ابن هشام (۱ / ۵۰۳ – ۵۰۶) .

#### ، تعقیبات ،

- أبرمت هذا المعاهدة مع اليهود بعد رفضهم الإسلام بل والتأمر عليه
   قبل الهجرة مع كفار قريش .
- أقرَّتُ المعاهدة اليهود على دينهم يمارسون شعائره بكل حرية كما
   يمارس المسلمون شعائرهم .
- \* ساوت المعاهدة بين الهيود والمسلمين مساواة تامة في كل شئون الحياة ، إلا في شئون العقيدة ، فالمسلم مسلم ، واليهودي يهودي .
  - \* جعلت المعاهدة اليهود أمة واحدة مع المسلمين .

أتفق الطرفان المسلمون واليهود على أن المنازعات والخصومات التي تنشأ بين أطراف المعاهدة يُفصل فيها على أسس الشريعة الإسلامية إذا كانت تتصل بالنظام العام للدولة ، أما الشثون الدينية الخاصة كالزواج والطلاق فلكل طرف خصوصية الفصل فيها .

وهذا المبدأ الدستورى العام له دلالة حاسمة الآن حيث يروج الكارهون لما أنزل الله لفكرة أن البلاد الإسلامية التي بها طوائف دينية

أخرى ، كمصر مثلا ، لا يجوز لها تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ، لأن في ذلك اجحافًا بغير المسلمين حيث نطبق عليهم أحكام شريعة هم بها كافرون ؟ .

فليس أقباط مصر بأعظم شأنًا من اليهود في يثرب في ذلك الوقت ، ومع هذا رخضوا لأحكام الإسلام فيما يتصل بالنظام العام للدولة . وقضاء الله ورسوله نافذ إلى يوم القيامة .

# • عقود الصلح في العصر النبوي<sup>(١٢)</sup> :

ومن الأدلة العملية للعلاقة السلمية بين المسلمين وغيرهم المصالحات النبوية على كل من صاحب إيلة يحنة بن رؤبة وأهل جرباء ، وأهل أذرح ، وأكيدر دومة الجندل ، وكان وثنيًا ، ومع نصارى نجران ، مع إقرار كل فريق منهم على عقيدته ما دام لم يؤذ المسلمين بقول ولا فعل .

بل إن صلح الحديبية بين المسلمين ومشركي مكة لدليل آخر

<sup>(</sup>١٣) انظر كتب السيرة : الحلبية – ابن هشام في مواضع متفرقة .

ساطع الدلالة على ما قررناه من العلاقة بين المسلمين وغيرهم .

ولو لم يخل اليهود والمشركون ببنود الصلح لظل الوفاء قائمًا من المسلمين تجاهم جميعًا ، ولكنهم غدروا فلقوا جزاءهم .

#### ، مكاتبات صاحب الدعوة ،

ومن الأدلة العملية مكاتبات صاحب الدعوة صلى الله عليه وسلم لملوك الدول والأمراء وشيوخ القبائل تلك المكاتبات كانت ذات طابع إعلامي سلمي ، لم يرد فيها تهديد بالحرب ، وإنما اكتفى فيها صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الإسلام مبينًا ما يترتب على قبول الدعوة من أجر ومثوبة ، وما يترتب على رفضها من وزر وسوء مصير عند الله يوم يقوم الحساب .

#### ء نموذج واحد منها ،

وتوخيًا للإيجاز نذكر نموذجًا واحدًا من تلك المكاتبات ولمن أراد المزيد فليطلع عليها في مصادرها القديمة والحديثة (١٤)

<sup>(</sup>١٤) انظر - مثلاً - الوثائق السياسية في العصر-النبوي للشيخ حميد الدين .

### كتابه إلى المقوتس عظيم مصر :

"بسم الله الرحمن الرحيم: من محمد بن عبدالله ورسوله ، إلى المقوقس عظيم القبط: سلام على من اتبع الهدى . أما بعد: فإنى أدعوك بدعاية الإسلام: أسلم تسلم ، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم أهل القبط ﴿يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئًا ، ولا يتخذ بعضنا بعضًا أربابًا من دون الله فإن تولوا فقولوا: اشهدوا بأنا مسلمون (۱۵) .

هذا النموذج يمثل منهج النبي السلمي في كتبه جميعًا التي بعث بها إلى قادة الشعوب . لم يمل فيها إلى التهديد والوعيد العاجل ، وإنما رغَّب ورهَّب بثواب الله وعقابه .

وهكذا تتجلى مرات أخرى سماحة الإسلام في علاقاته السلمية بالأمم والشعوب . تمهيدًا لوضع منهج إسلامي محكم للتعايش السلمى العالمي ، الذي نقترب منه الأن خطوة أثر خطوة .

<sup>(</sup>١٥) انظر زاد المعاد لابن القيم : (٣ / ٦١) وسيرة ابن هشام : (٢ / ٣٥٩) .

كانت الخطوة الأولى منهج الدعوة إلى الله في الإسلام وكانت الخطوة الثانية محاورة خصوم الدعوة من مشركين ويهود ونصارى بالحجة المقنعة ، والبرهان المفحم . وكانت الخطوة الثالثة ببيان العلاقة السلمية بين المسلمين وغيرهم من الأمم والشعوب .

أما الخطوة الرابعة التي سندلف نحوها الآن ، فهي حرية الاعتقاد في الإسلام .

## حرية الاعتقاد في الإسلام

بين المباحث التى تقدمت وبين حرية الاعتقاد في الإسلام ألفة وانسجام ، وحرية الاعتقاد في الإسلام ثمرة دانية القطوف من حصيلة ما تقدم ، فليس غريبًا على دين منهج الدعوة فيه ، وجدال المخالفين له \_ وإن كانوا أعداء \_ قائم على الاقناع والحكمة والموعظة الحسنة ، ليس غريبًا على هذا الدين أن تكون حرية الاعتقاد فيه مكفولة لجميع المكلفين فالله لم يرسل محمدًا صلى الله عليه وسلم إلا شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا ، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا .

رسالته إلى الناس عامة محصورة في التبليغ بعد تجلية حقائق الإيمان ، وتعرية أوهام الكفر والفسوق والعصيان ، وليس للرسول ، ولا لأحد من بعده أن يتجاوز حدود التبليغ والإرشاد والنصح وبذلك يرسي الإسلام مبدأ الحريات الإنسانية في مسألة العقيدة وهي ركن الأركان في الدين، فالعقيدة محلها القلب وليس لأحد على القلوب سلطان ، إلا لخالق السموات والأرض وما فيهما وما بينهما .

# ومن الآيات التي تقرر حرية الاعتقاد بكل وضوح وحسم قوله تعالى :

﴿ وقل الحق من ربكم ، فمن شاء فليؤمن ، ومن شاء فليكفر ، إنَّ اعتدنا للظالمين نارًا... ﴾ .

وقوله تعالى : ﴿لا إكراه في الدين قبد تبيين الرشد من الغي . . . ﴾ «البقرة : ٢٥٦» .

هذا هو الأصل في الإسلام: الناس أحرار فيما يعتقدون ، ولما كان حرص النبي على حب الخير للناس يدفعه إلى تحمُل المشقات في دعوتهم كان القرآن يلاحقه دائمًا ليقف عند حد البلاغ المبين ، ومن الآيات التي أدَّتُ هذا الدور في توجيه صاحب الدعوة صلى الله عليه وسلم الآيات الأتية :

﴿ وَدَكُرُ فَإِنَ الذَّكُرَى تَنْفَعُ المُؤْمِنَينَ ﴾ الذاريات : ٥٤ \_ ٥٥٠ .

﴿ فَذَكِّر إِنَّا أَنْتَ مَذَكُر لَسَتَ عَلَيْهِم بَصِيطُر ﴾ ﴿ الغَاشِيةَ : ٢١ \_ ٢٢»

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

﴿فاصفح عنهم وقل سلام فسوف تعلمون﴾ «الزخرف : ٨٩» .

إن حرية الاعتقاد في الإسلام حق لا ريب فيه ، ولكن لهذه الحرية ضوابط لابد من الإشارة إليها، حتى لا يلتبس الأمر على بعض الناس فلا يفرقوا بين إيمان مؤمن ، وكفر كافر .

٥٢

## ضوابط حرية الاعتقاد في الإسلام

الأول: أن هذه الحرية مقصورة على الحياة الدنيا ، أما في الآخرة ففريق في الجنة وفريق في السعير ، ولن يستوى عند الله في المصير الأبدى مؤمن وكافريوم القيامة \_ كما قال رب العزة \_ :

﴿ فمنهم شقى وسعيد . فأما الذين شقوا ففى النار لهم فيها زفير وشهيق . خالدين فيها ما دامت السموات والأرض ، إلا ما شاء ربك ، إن ربك فعال لما يريد ﴾ .

﴿وأما الذين سُعِدوا ففى الجنة خالدين فيها ما دامت السموات والأرض ، إلا ما شاء ربك عطاءً غير مجذوذ ﴾ «هود ١٠٥ ـ ١٠٨» .

﴿ ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون . فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يُحبرون . وأما الذين كفروا وكذَّبُوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون ﴾ «الروم : ١٤ ــ ١٦» .

الثانى: أن حرية الاعتقاد في الإسلام مكفولة بالنظر إلى علاقات الناس بعضهم ببعض ، فليس لأحد ـ كاثنًا من كان ـ أن يجبر أحدًا على اعتناق عقيدة هو بها كافر ، ولو كانت عقيدة الإسلام، أما

عند الله ، فالمؤمن من أهل الطافه ورضوانه ، والكافر مغضوب عليه . ملعون . هو عند الله كالأنعام بل هو أضل سبيلاً منها : وفي هذه التفرقة يقول الحق عز وجل :

﴿أَم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواءً محياهم ومماتهم ؟ ساء ما يحكمون الجائية : ٢١ .

الثالث: أن حرية الاعتقاد في الإسلام مكفولة لأصحاب الكفر الأصلى الذي ولدوا عليه كاليهود والنصارى والمجوس والملحدين. أما من أسلم وقضى في الإسلام زمنًا يُظَنّ معه ادراكه لحقائق الإسلام فهذا إذا ارتد عن الإسلام لا يُتُرك وشأنه ، بل لابد من مساءلته ومعرفة سبب ارتداده فإن كان بشبهة غامت عليه بصرناه وأزلنا شبهته فإذا أصر على ارتداده طُبِّق عليه حد الردة .

#### مهمسة الدعساة

وعلى هذا فإن مهمة الدعاة فى الإسلام هى التبليغ والتوجيه والإرشاد والتبشير والانذار بالحكمة والموعظة الحسنة ، وليس لهم أن يكرهوا الناس على الإسلام ، أو يعاقبوا من ظل على كفره الذى نشأ عليه .

هذا ، وقد رصدنا حتى الأن المبادئ الأولية للتعايش السلمى العالمي في الإسلام ممثلة في :

- \* الدعوة السلمية إلى الله .
- \* مجادلة الخصوم بالتي هي أحسن .
- \* علاقة المسلمين بغيرهم من الأمم والشعوب .
  - \* حرية الاعتقاد في الإسلام .

وهذه المبادئ \_ كما ترى \_ توصد أبواب الفتن والنزاعات الطائفية ، وتهىء المناخ الصالح لأن يعيش الناس حياتهم الدنيا فى سلام وأمان .

فالإسلام \_ بحق \_ هو دين السَّلام ما في ذلك من ريب . ولكنَّ

سؤالاً ذا خطر ، أو اعتراضًا يرد من خصوم الإسلام ، ومن بعض أبناء الإسلام الجهلة ، يطل برأسه هنا ويقول :

إن ما قدمتموه من ملامح سلمية للإسلام مرفوض مرفوض ؟ لأن القرآن حافل بالدعوة إلى القتال ، والتسليط على الكفرة والمشركين وأخذهم وقتلهم إينما وجدوا . فكيف يقال إن الإسلام هو دين السلام ، وواضع المبادئ الحكيمة للتعايش السلمي العالمي ؟ .

وليس القرآن وحده ، بل أحاديث رسول الإسلام ما أكثر ما دعت إلى القتال ومناهضة المخالفين للإسلام ، وكم زيَّن القرآن والحديث النبوي الجهاد ومشتقاته ، ورفعت من يُقْتَل من المسلمين في ميدان القتال ضد الكفار مكانًا عليًا .

ثم الجانب العملي التطبيقي من حياة النبي والخلفاء ومن بعدهم كم خاض من المعارك ضد الفرس الوثنين ، وضد اليهود ، وضد الروم والنصارى . أبعد هذا يقال ان الإسلام دين السلام والتعايش السلمي العالمي لعالمي لجميع الأمم والشعوب ؟ .

وهذه الاعتراضات هي التي نوليها العناية في السطور الآتية حتى ينبلج الصبح لذي عينين مبصرتين .

## مشروعية القتال في الإسلام

بداية لا ننكر مشروعية القتال في الإسلام ، وإنما ننكر أن تكون مشروعية القتال في الإسلام منافية لاتصاف الإسلام بأنه دين السلام ، وأنه وضع فعلاً مبادئ التعايش السلمي ، وضعًا لا نظير له في أي نظام أخر سماويًا كان أو أرضيًا ، وعلى عكس ما يدعي خصوم الإسلام فإن مشروعية القتال فيه مبدأ من مبادئ التعايش السلمي العالمي ، لا كما توهم الخصوم أنه مبدأ عدواني إجرامي فيه مساس بالحريات الإنسانية ، ومصادرة لإرادة الإنسان ، وهذا ليس دعوى ندعيها ، بل هو الحق الأبلج لو كانوا يفهمون ، أو لو كانوا ينصفون.

#### مراحل مشروعية القتال في الإسلام :

- مر القتال في الإسلام بثلاث مراحل تشريعية ، هي :
- \_ الأولى : مرحلة الحظر بمكة المكرمة قبل الهجرة .
- \_ الثانية : مرحلة الإذن به بعد الهجرة إلى المدينة المنورة .
- ـ الثالثة : مرحلة الأمر الوجوبي بعد الإذن به بعد الهجرة .

مرحلة الحظر كانت بمكة قبل الهجرة ، فعلى كثرة ما تعرض له

المسلون الأوائل من تعذيب واضطهاد من قريش ، حتى صاحب الدعوة نفسه صلى الله عليه وسلم ناله بعض الأذى منهم ، على كثرة هذا لم يأذن الله للمسلمين بقتال عدوهم ، وقد اضطروا للهجرة إلى الحبشة مرتين فرارًا بدينهم، ولكنهم لم يحملوا سلاحًا ضد عدوهم .

ثم جاءت مرحلة الإذن بالقتال عقب الهجرة مباشرة ، والآيات التي ورد فيها الإذن بالقتال أشارت إلى سبب هذا الإذن ، وهو أن يمكننوا من دفع الأذى عن أنفسهم ، لا أن يعتدوا على أحد . فقد قال سبحانه :

﴿أَذَنَ لَلَذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنهِم ظَلَمُوا ، وإِنَ الله على نصرهم لقدير . الذين أخرجوا من ديارهم بغير حتى إلا أن يقولوا ربنا الله ، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهُدَّمتُ صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً ، ولينصرن الله من ينصره ، إن الله لقوى عزيز . الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمرؤا بالمعروف ونهوا عن المنكر ، ولله عاقبة الأمور ﴾ «الحج : ٩٩- ٤١» .

فالحرب المأذون فيها حرب دفاعية عادلة ، لا عدوانية ظالمة ، والذين أذن الله لهم بالقتال كانوا مضطهدين معتديً عليهم حتى تركوا ديارهم وأموالهم فرارًا بدينهم ، فمن يا تُرى يرى في تمكين هؤلاء وأمثالهم في كل زمان ومكان من الدفاع عن أنفسهم اهدارًا للحقوق ، ومصادرة للحريات؟ اللهم إلا إذا كان الهوى والعناد هما المسيطرين على أعداء الإسلام .

عقب نزول الإذن في القتال صار مباحًا لا معظورًا ولا واجبًا . وعملاً بهذا الإذن قام المسلمون بقيادة صاحب الدعوة بنشاط عسكري مخفف ، تمثل في البعوث والسرايا التي كانت تجوب الجهات المتاخمة للمدينة ، لمعرفة مداخلها ومخارجها ، ولتأمين حدودها وقد استفاد المسلمون خبرة طيبة من هذا النشاط الذي كان أشبه ما يكون بالدوريات والاستطلاعات العسكرية النشطة واستعدوا نفسيًا وعارسة لخوض المعارك الكبرى دفاعًا عن دينهم ووطنهم ، ولم ينتقلوا طفرة من عُزَّل لا يحملون سلاحًا إلى مقاتلين في شتى الميادين . وهذا من حكمة التشريع الإسلامي المعجز .

#### ، مرحلة الأمر الوجوبي ،

فى شهر شعبان فى السنة الثانية من الهجرة ، وقبل غزوة بدر الكبرى بإيام نزل الأمر الوجوبي بالقتال فى قوله تعالى :

﴿وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ، ولا تعتدوا إن الله لا. يحب المعتدين البقرة : ١٩٠٠ .

وهذه هى المرحلة التشريعية النهائية فى مشروعية القتال وهى ـ كما ترى ـ حرب دفاعية عادلة لا عدوانية ظالمة . قتال فى مواجهة قتال ، وليس قتالاً لأبرياء مسالمين . ومرة أخرى .

مَنْ مِنْ العقلاء يُنْكر على الإسلام أن يمكن المعتدى عليه من رد العدوان ؟ .

فالقتال المأذون به في الإسلام قتال دفاعى لدحر خطر واقع فعلاً أو خطر متوقع قامت الدلائل القاطعة على وقوعه . وليس قتالا عدوانيًا أو توسعيًا ، أو لحمل الناس على اعتناق الإسلام وهم له كارهون ، وليس قتالاً لمحو الكفر من الوجود كما يروج الحقدة والجاهلون والكارهون لما أنزل الله .

## ضوابط القتال في الإسلام

للقتال في الإسلام ضوابط حكيمة ، وأهداف عادلة منها ـ أي من الضوابط ـ ما ورد في آيات الذكر الحكيم ومنها ما ورد في سنة النبي رَجِيَا والخلفاء الراشدين رضى الله عنهم أجمعين .

والآيات التي ذكرناها في الإذن بالقتال ثم الأمر الوجوبي ، اشتملت على عدة ضوابط للقتال، وهي :

- ١ ـ أن يكون القتال في سبيل الله لا من أجل فرض زعامات أو
   عنصرية أو أطماع خسيسة أو حب السيطرة .
  - ٢ ـ أن يكون لمن يقاتلنا فعلا أو عقد العزم على قتالنا .
- ٣ ـ أن لا نتجاوز حد الاعتدال في قتال وجب علينا ، فلا نعتدي ولا
   نظلم .
- ٤ ـ التخويف والتحذير من الاعتداء ، فالله لا يحب المعتدين وفي
   آيات أخرى وردت ضوابط جديدة وهى .
- ٥ ــ الاستجابة للكف عن القتال إذا طلبه العدو وكان صادقًا غير مخادع . وفي هذا جاء قوله : ﴿ وَإِن جَنْحُوا للسلم فَاجَنْحُ لَهَا وَتُوكُلُ عَلَى الله . . . ﴾ «الأنفال : ٦١» .

- ٦ ـ أن لا يكون القتال لقوم بيننا وبينهم ميثاق أمان وفي هذا ورد قوله
   تعالى :
  - ﴿ إِلَّا عَلَى قوم بينكم وبينهم ميثاق﴾ «الأنفال : ٧٢» .
- ٧ ـ إذا خان العدو عهدًا بيننا وبينه وخشينا مكره وجب إعلامه بالغاء
   العهد الذي أبرم معه، وفي ذلك ورد قوله تعالى .
- ﴿ وَإِمَا تَخَافَنَ مِن قُومَ خَيَانَةً فَانْبَذَ إِلَيْهُمَ عَلَى سُواءَ إِنَّ اللهِ لَا يَحْبِ الْحَاثِينِ ﴾ «الانفال : ٥٥٨ .
- ٨ ـ الالتزام الكامل باتباع ما أنزل الله عقب الانتصار على العدو فلا زهو ولا بطر ، ولا ظلم ولا عدوان ، وفي ذلك ورد قوله تعالى :
- ﴿الذين إن مكنَّاهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور﴾ «الحج: ٤١».
- ٩ ــ أن لا نقاتل من اعتزلنا ولم يؤذنا مهما كانت عقيدته ودينه ، وفي ذلك ورد قوله تعالى :
- ﴿ فإن اعتزلوكم ، فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله

لكم عليهم سبيلاً (النساء: ٩٠ .

١٠ ـ الإحسان إلى أسرى الحرب بعد أن تضع الحرب أوزارها
 والترفق في خطابهم . وفي ذلك ورد قوله تعالى :

﴿ يَا أَيُهَا النَّبِي قُلَ لَمْنَ فِي أَيْدِيكُم مِنَ الأَسْرِي إِنْ يَعْلَمُ اللَّهُ فِي قَلْوَبِكُم خَيْرًا مِمَا أَخَذَ مَنكُم ، ويَغْفُر لَكُم ، والله غَفُور رحيم ﴾ «الانفال : ٧٠» .

وقوله سبحانه : ﴿فَإِذَا لَقَيْتُم الذِّينَ كَفُرُوا فَضُرِبِ الرَّقَابِ حَتَى إِذَا أَتُخْنَتُمُوهُم فَشُدُّوا الوثاق ، فإما منَّى بعد ، وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها . . . ﴾ «محمد : ٤٤ .

هذه الضوابط وردت في الذكر الحكيم المصدر التشريعي الأول في الإسلام ، ومن خلالها ترى القتال في الإسلام ضرورة لا يُلجأ إليها إلا لرد العدوان ، ودفع الظلم ، والدفاع عن الحرمات وهذا استثناء من الأصل العام ، وهو : السلام المبنى على العدل ورعاية الحقوق .

أما السنة النبوية ، وسيرة الخلفاء الراشدين فقد وردت فيهما ضوابط أخرى هي في الواقع امتداد للضوابط التي وردت في القرآن

وصفوة القول في هذه الضوابط الجديدة يُدل عليها بجملة واحدة «حظر ضرب الأهداف المدنية من الناس والمرافق والثروة العامة وبالأخص حظر ضرب المشيوخ الطاعنين في السن والرهبان المنقطعين للعبادة والنساء والأطفال . ومن وصاياالرسول عليه في الحرب قوله : «لا تقتلوا الذرية» ، قالوا له : أليسوا (هم) أولاد المشركين ؟ فقال : «أوكيس خياركم أولاد المشركين» يريد صلى الله عليه وسلم أن خيار الصحابة كان آباؤهم مشركين ، وأن ذرية المشركين التي نهى عن قتلها في الحرب قد يكونون مثلهم إذا أسلموا . . . إلخ »(١٦) .

القتال في الإسلام يكون لمن حمل السلاح وانخرط في سلك المحاربين لنا ، أو كان يقدم التسهيلات للعمليات الحربية ، وبهذا يكون الإسلام أول من حظر ضرب الأهداف المدنية ، فقد قرره مبدأ ، وطبقه عملاً ، وعن الإسلام اقتبست النظم السياسية والفقه الدولي

<sup>(</sup>١٦) الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده ولعلماء الفقه الإجتهادي الإسلامي مذهبان في جالة ما إذا اعتدى عدونا على أهدافنا المدنية فضرب التجمعات اسكنية والشيخ والنساء والأطفال والمنشآت الحيوية ، فهل يجوز لنا أن نفعل مثلما فعل أم لا يجوز ؟ فريق منهم يرى الجواز تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل ، وهذا هو الأرجح وفريق يرى عدم الجواز استمساكا بالأصل العام .

المعاصر هذا المبدأ مع فارق كبير:

فالإسلام قرره مبدأ وطبقه عملاً ، والنظم المعاصرة قررته مبدأ ، ولم تقم له وزنًا في التطبيق العملي إلا قليلا .

وما قام به الصرب ضد مسلمى البلقان ، والروس ضد مسلمى الشيشان وإسرائيل ضد الفلسطينيين لأكبر دليل على ما نقول .

# هذا هو القتال ني الإسلام ،

فهو ليس قتالاً لإجبار غير المسلمين على الدخول في الإسلام بالقوة . ونتحدى من يقول هذا بأن يأتي لنا بآية من القرآن الكريم ، أو بحديث نبوى صحيح السند والمتن فيهما ما يفيد شن الحرب وإسالة الدماء من أجل اجبار الناس على الدخول في الإسلام بالقوة (١٧) .

أو يأتونا باجماع لعلماء الأمة ، أو بواقعة واحدة حدثت في

<sup>(</sup>١٧) قد يقول المعارض إن في القرآن آية هي : ﴿ تقاتلونهم أو يسلمون ﴾ سورة الفتح ﴿ ١٦ ﴾ وفي السنة حديثًا هو : ﴿ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ﴾ وهو حديث صحيح متفق عليه وهذان لا دليل فيهما على هذا الزعم لأن الآية تنبؤ من القرآن بحروب الردة التي وقعت في خلاقة أبي بكر رضي الله عنه والقتال مع المرتدين مشروع . أما الحديث فهو خاص بمشركي العرب دون غيرهم . انظر كتابنا سماحة الإسلام نشر مكتبة وهبة بالقاهرة ففيه تفصيل لهذا .

السيرة النبوية والسيرة الراشدة تدل على صحة هذه الدعوى المفتراة .

### \* وليس عقابًا على الكفر ، .

وكذلك ليس القتال في الإسلام عقابًا على كفر كافر أو إلحاد ملحد . والكفر نوعان :

كفر بعد إسلام ، وهو الكفر الطارئ وفيه شرع الإسلام حد . الردة ، وهو القتل بعد الاستتابة إذا أصر المرتد على كفره .

وكفر نشأ عليه صاحبه ، وهذا النوع لا يتعرض لصاحبه بأي أذى أو عقوبة ، ولا يجوز قتال الكافرين كفرًا أصليًا . ولم يحدث هذا في السيرة ولا في تاريخ الإسلام . وتصالح عمر بن الخطاب مع نصارى فلسطين ، ورفضه الصلاة في كنيستهم حتى لا يتمسك بها المسلمون ويقولون عمر صلى هنا ويأخذوها من أهلها ، هذا السلوك من عمر تطبيق آمين لتوجيهات الإسلام ولم يعترض عليه أحد من الصحابة فصار هذا السلوك إجماعًا من أهل خير القرون .

ومن قبل صالح صاحب الدعوة عدة طوائف ، ثم أقرهم على عقائدهم وشعائرهم يؤدونها في حرية وأمان .

#### أيات يساء نعهما :

ولكى تتضح الصورة بكل ملامحها نشير هنا إلى أن في القرآن الكريم آيات أساء قصار النظر فهمها ، وبنوا على سوء الفهم هذا ، أو تعمّد اساءة الفهم ، بنوا عليها أوهامًا وألصقوها بالإسلام ، وبخاصة حقدة المبشرين ، وبعض تلاميذهم من المستشرقين ، ثم عملاء أعداء الأمة من بنيها المارقين :

فمثلاً قوله تعالى :

﴿ فَإِذَا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد . . . ﴾ «النوبة : ٥٠ .

فقد زعموا أن في هذه الآية أمرًا بشن الحرب على المشركين عامة في كل زمان ومكان .

وهذا الفهم خطأ محض . فالأية فيها توجيه لرسول الله عليه وسلم بمعاملة مشركى مكة الذين نقضوا عهدهم مع المسلمين ، وليس فيها دليل على عموم المعنى المتبادر منها . و «أل» في المشركين لتعريف المعهد لا تعريف الجنس .

فقد ذكر الجصاص أن هذا «خاص بمشركى العرب دون غيرهم» $^{(1A)}$ .

وهذا ينسجم تمامًا مع الأصل المقرر من أن مشركي العرب لا يقبل منهم إلا الإسلام ، فإن أبوا فالسيف ولا تقبل منهم جزية .

ومن هذا ينتضح أن الآية ليست دليلاً على شن الحرب على كل المشركين في كل زمان ومكان ما لم يُسلموا .

ومن الايات التي ذكروها أيضًا قوله تعالى :

﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطِوا الجزية عن يد وهم صاغرون﴾ «التوبة : ٢٩» .

فهموا أن هذه الآية تأمر المسلمين بقتال أهل الكتاب من اليهود والنصارين بسبب أنهم يهود ونصارى وإعراضهم عن الإسلام ، وليس في الآية دليل على هذا ، فقد أمرت بقتال اليهود لما ارتكبوه من

<sup>(</sup>١٨) أحكام القرآن (٣ / ٨١٤) .

جرائم ضد الإسلام ، وبقتال الروم وهم نصارى لأنهم كانوا قد بيتوا النية على غزو المسلمين ، لا لأنهم نصارى فالأوصاف المذكورة من عدم الإيمان بالله واليوم الآخر وما عطف عليها ليست أوصافًا هي علة منشئة للأمر بقتالهم ، ولو كانت أوصافًا موجبة للقتال لوجب استمرار قتالهم حتى يسلموا . وهذا باطل بدليل أن الآية نفسها ورد يها ما يُبطل هذا الفهم ، فقد جعل الله اعطاءهم للجزية وهي رمز عن التصالح مع المسلمين ، جعل هذا الاعطاء منهيًا لاستمرار القتال .

ومن قبل عقد الرسول معاهدات سلام مع اليهود بالمدينة ، كما صالح نصارى نجران ، وصنع هذا عمر من بعده مع نصاري الشام ونصارى مصر وغيرهم .

فإذا استثنينا مشركى العرب فإن شرك غيرهم أو يهودية ونصراينة غيرهم لا توجب قتال من اتصف بهذه الأوصاف إلا إذا وقع منهم اعتداء علينا . ومن الآيات التي أرادوا أن يعكروا بها الصفاء السلمي في الإسلام قوله تعالى:

﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمنُوا قَاتِلُوا الذِّينَ يُلُونَكُم مِنَ الْكَفَارِ . . . ﴾ «التوبة : ١٢٣» .

وظاهر الآية الذي أساءوا فهمه أن فيه اغراء بقتال كل من جاور المسلمين . وهذا الظاهر غير مراد ، فالآية عند عامة المفسرين من العام الذي أريد به الخاص ، وهم الروم وسبب هذا التوجيه الإلهي أن المسلمين لما عزموا على قتال الفرس والروم للأسباب التي أشرنا إليها من قبل اختلفوا : هل يبدأون بقتال الروم ، وهم قريبون منهم بالعراق ؟ أم بقتال الفرس وهم بعيدون عنهم ؟ فوجههم القرآن أن يبدأوا بالعدو المجاور لهم وهم الروم ، لأن خطرهم على المسلمين أشد من خط الفرس .

ومن الآيات الواردة في هذا المجال قوله تعالى لرسوله :

﴿ يَا أَيُهَا النَّبِي جَاهِدُ الْكُفَّارُ وَالْمُنَافَقِينَ وَاغْلُظُ عَلَيْهُمْ . . . ﴾ «التوبة : ٧٧» «التحريم : ٩» .

ولإن هذه الآية تكررت مرتين وفيها دعوة لمجاهدة الكفار والمنافقين فقد ذهب قوم حسنو النية إلى أنها نسخت جميع آيات العفو العام والصلح مع غير المسلمين (١٩١) ، وبهذه الآية يتمسك الحاقدون على الإسلام الواصفون له بالإرهاب والعنف .

والواقع أن الآية ليست ناسخة ؛ لأنها نزلت قبل غزوة تبوك التى وقعت فى السنة التاسعة من الهجرة ، وفى أثنائها عقد الرسول مصالحات مع الطوائف التى كانت تخضع لسياسة الروم ، وأعطوه الجزية ، وتركهم وعقائدهم ، وخلفاؤه الراشدون صالحوا من بعده ، فلو كانت هذه الآية ناسخة لكل آيات الصلح والعفو العام ما خالفها لا صاحب الدعوة ولا خلفاؤه من بعده (٢٠٠) .

وبدهى \_ بعد هذا \_ أن الآية ليست دليلاً على إغرام الإسلام بالعنف والإرهاب وسفك الدماء .

<sup>(</sup>١٩) انظر فتح القدير للشوكاني (٢ / ٢٥٢) .

 <sup>(</sup>٢٠) راجع في غزوة تبوك ومصالحات النبي فيها كلاً من سيرة ابن هشام : (٢ / ٥١٥)
 وزاد المعاد لابن القيم (٣ / ٢ وما بعدها) .

ومن هذه الآيات قوله تعالى :

﴿وقاتلوا المشركين كافة ، كما يقاتلونكم كافة﴾ .

فإن ظاهرها الذى يثبت مدينو الإسلام بالعنف أن على جميع المسلمين «كافة» أن. يقاتلوا جميع المشركين «كافة» قتالاً لا مبرر له إلا الوصف بالشرك، وهذا فهم باطل لثلاثة وجوه:

\* الأول: لما تقرر أن الشرك أو الكفر وحده لا يكون مقتضيًا لوجوب القتال على المسلمين إلا إذا انضم إليه اعتداء علينا وهذا هو الأصل كما تقدم لقوله تعالى: ﴿لا إكراه في الدين ﴾.

\* الثانى : أن هذه الآية واردة فى سياق الحديث عن مشركى العرب ، ولمشركى العرب حكم خاص بهم دون غيرهم من أهل الكتاب ، فلا يقبل منهم صلح فإما أن يُسلموا وإما أن يستمر قتال المسلمين لهم حتى يحكم الله ما يريد .

الثالث : إن صياغة الآية نفسها تحتوى على سبب القتال المأمور به فيها ، وهو قتال المشركين لنا كافة ، فههنا اعتداء واقع منهم على

المسلمين فيجب على المسلمين قتالهم دفعًا لأذاهم .

هذه الآية نظير الآية التي تقدمت :

﴿ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم . . . . ﴿ والنوبة : ٣٦ أَى قَتَالَ فِي مُواجِهة قَتَالَ ، مع الضوابط التي أشرنا إليها من قبل (٢١) .

(٢١) انظر ص (٣١) من هذه الدراسة .

# غزوات الرسول والخلفاء

وليس لخصوم الإسلام دليل على اتهام الإسلام بالعنف والإرهاب في غزوات الرسول والخلفاء من بعده فتلك الغزوات لم تكن لحمل الناس على الإسلام بالقوة أبدًا . بل إن كثيرًا منها كان للدفاع ودفع الخطر الزاحف من الخارج ، كغزوة بدر الكبرى ، وغزوة أحد وتبوك ومؤتة .

وبعضها كان من أجل تبليغ الدعوة ورفض الصلح مع المسلمين ، ومنهج تلك الغزوات في تبليغ الدعوة معروف فقد كان قادة الجيوش يعرضون الإسلام أولا ولا يفرضونه فرضا ، فإذا استجيب لهم فلإنفسهم أرادوا الخير ، وإذا لم يستجيبوا طلب منهم أن يدخلوا مع المسلمين في عقود أمان (الصلح) فإن رضوا كُفَّ عنهم وصار لهم ما للمسلمين ، وعليهم ما عليهم ، والتزم المسلمون بحمايتهم من كل خطر مقابل جُعل من المال يدفعونه سنويًا (الجزية) وهي أشبه ما تكون بربدل مالي» يتمتعون بموجبه برعاية المسلمين لهم والدفاع عنهم .

فإن أبوا الدخول في الإسلام والتصالح مع المسلمين أُعْلِمُوا بأنه

لم يبق بينهم وبين المسلمين إلا الحرب ، ولهم في هذه الحالة إما إختيار الحرب ، أو الرجوع إلى أحد الأمرين الأولين : الدخول في الإسلام ، أو قبول الصلح . ولم يثبت لا في عصر النبوة ولا عصر الخلافة الراشدة أن قاتل المسلمون قومًا لم يختارا هم بأنفسهم القتال ، فأين في هذه السيرة الشريفة نجد العنف والإرهاب وإكراه الناس على الدخول في الإسلام ؟ لا يستطيع أن يثبت ذلك أحد قط .

تلك هي مشروعية القتال في الإسلام ، وتلك هي ضوابطه وأُطُرهُ التي أحيط بها .

ومشروعية القتال في الإسلام لا تسلب عنه الوصف بإنه دين السلام ، وأنه النظام الوحيد في العالم أجمع الذي شرع مبادئ للتعايش السلمي العالمي . والقتال نفسه الذي شرعه الإسلام مبدأ من مبادئ التعايش السلمي العالمي .

لإن التعايش السلمي العالمي هو النظام الأمثل لخير الإنسانية جمعاء حتى يلقوا ربهم ، وإذا لم يكن لهذا التعايش السلمي العالمي قوة تحميه من الغوائل، وتحرسه من التقويض والإعتداء عليه، تعرض

للخطر والزوال ، فكان لابد من تشريع يكف عنه عبث العابثين وبغي البغاة، وفساد المفسدين، ورحم الله أمير الشعراء أحمد شوقي فقد قال يخاطب خاتم المرسلين ﷺ .

والحرب في حقّ لديك شريعة \*\* ومن السموم الناقعات دواء والإسلام ليس بدعًا في مشروعيته القتال ، فما أكثر الأنبياء والرسل الذين قاتلوا في سبيل الله ، وفيهم يقول الحق عز وجل :

﴿وكأيِّن من نبى قاتـل معه ربيـون كثير ، فما وهنـوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفـوا وما استكانـوا ، والله يحب الصابريـن الله عمران : ١٤٦٠ .

# ضوابط القتال الإسلامي في أسطر :

من المستحسن أن نذكر ضوابط القتال في الإسلام مجتمعة في الأسطر الآتية :

- \_ إنه ليس لإجبار الناس على اعتناق الإسلام .
- \_ ولا هو عقاب على كفر كافر أو إشراك مشرك .

- \_ هو علاج حاسم لانحرافات خطرة لم تفلح في ردها الحكمة والموعظة الحسنة .
- ـ القتال محظور في الأصل فإذا دعت الحاجة إليه عومل معاملة الضروات كأكل الميتة لفاقد الهطعام يكتفي منها بما يزيل الضرر عنه ولا يتمادى .
  - \_ يجب وقف القتال متى طلب العدو وقفه ، إما هدنة وإما انتهاء .
- \_ يجب معاملة الأسرى بالحسنى ولإمام المسلمين التصرف في شئونهم بعد انتهاء الحرب ، إما بالعفو مجانًا ، أو مقابل فدية .
- \_ يُقْتَصرُ فى القتال على من يقاتلنا فعلاً أو يدبر لقتالنا . أما النساء والأطفال والشيوخ وكل من لا يشترك في الحرب ضدنا فلا يمسون بأذى قط .
- \_ يُحظر اثناء الحرب التخريب وضرب الأهداف المدنية إلا إذا ارتكب العدو شيئًا من ذلك فيعامل بمثل ما فعل .

### العسدل ضي الإسسلام

من المبادئ التى أرساها الإسلام لتحقيق التعايش السلمي العالمي مبدأ العدل ، والعدل وسيلة ذات شأن من وسائل إعادة التوازن في الحياة ، وتسكين هياج النفوس ، ومظلة تحمي الحقوق وتشيع الأمن والسلام بين الناس ، وإذا غاب العدل بين الناس تصدعت أسس الاستقرار ، وفسد طعم الحياة .

لذلك عُني الإسلام بالعدل ، وجعله حقًا للناس جميعًا فقيرهم كغنيهم ، وضغيرهم ككبيرهم ، وطالحهم كصالحهم وكافرهم كمؤمنهم ، وضعيفهم كقويهم ، ومحكومهم كحاكمهم وخاملهم كنابهمم، وحقيرهم كعظيمهم ، وعدوهم كصديقهم والحكم بالعدل في الإسلام يكون في المنازعات الدولية كما يكون في المنازعات الشخصية سواء بسواء .

ولتأكيد قيمة العدل ، وعظيم أثره في الحياة أمرنا الله آن ننفذه بالقوة المسلحة إذا رفضه أحد أطراف الخصومة ، وبخاصة في منازعات الجماعات والدول . فإذا اعتدت طائفة على أخرى وقاتلها ظلمًا

وعدوانًا وجب على الأمة أن تقاتل الطائفة الباغية حتى تمتثل لصوت الحق :

﴿ فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله ، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين ﴾ «الحجرات: ٩٠.

وإذا تأملنا صياغة الآية الحكيمة تبرز لنا حقيقة في غاية الأهمية ، ذلك أن القرآن يلفت نظرنا أولاً إلى المسارعة إلى وقف نزيف الدم ، فيأمر بقتال الفئة الباغية قبل النظر في أصل النزاع والفصل فيه ، فإذا توقف القتال اختيارًا أو جبرًا تهيأ الجو لأصل النزاع وسماع طرفي الخصومة . ثم إصدار الحكم العادل المقسط وإلزام طرفي الخصومة بتنفيذه .

وإذا كان القرآن قد صرح باستعمال القوة المحايدة لوقف القتال الظالم هنا في آية الحجرات ، فإننا نراه يلوِّح باستعمال القوة في آية أخرى إذ يقول : \*

﴿لقد أرسلنا رسلنا بالبينات ، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس . . . ﴾ (الحديد : ٢٥) .

القسط هو العدل ، والآية الكريمة جعلت الغاية من إرسال الرسل ، وإنزال البينات في الكتب التي جاء بها الرسل ، جعل الغاية من هذا كله تمكين الناس من القيام بالقسط « العدل » ثم جاء دور الحديد ووظيفته في الحياة ، وهو رمز القوة ، وفيه منافع سلمية للناس ، لكن القرآن قدَّم جانب الباس الشديد على جانب المنافع السلمية ، لتكون القوة الملحوظة في الحديد لصيقة القسط «العدل» لتحميه من العبث وألاعيب الأهواء ، واعتداءات المستبدين .

وينوه القرآن في مواضع أخرى بقدسية العدل وإنفاذه في كل الملابسات والطروف ، ويدعونا إلى النطق به واقراره غير متأثرين بأى مؤثر خارجي من قرابة لأحد طرفي الخصومة ، أو بغض وكراهة ، أو شفقة علي طرف منهما تحيد بنا عن النطق بالحق وإقرار العدل فيه ، حتى لو كان أحد طرفي الخصومة عدوًا لنا ، بل ولو أجرم في حقنا ، وفي هذا وردت التوجيهات الآلهية الآتية :

﴿.. كونوا قوامين بالقسط ، شهداء لله ، ولو على أنفسكم أو الوالدين والاقربين ، إن يكن غنيًا أو فقيرًا فالله أولى بهما ، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا ، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ﴿ وَالنَّاء : ١٣٥ ﴾ .

إن هاتين الآيتين تلزماننا بالعدل المطلق قضاء وشهادة ، وتنهياننا عن التأثر العاطفى فى إصدار الأحكام ، وتتشدد آية النساء في انفاذ العدل ، وإن كان فيه إدانة لأنفسنا أو إلى ألصق الناس بنا وهما الوالدان .

وليست هذه الضمانات والضوابط خاصة بالفصل في الخصومات بين المسلمين ، كلا ، بل هي عامة في كل الطوائف في ظل مبادئ التعايش السلمي العالمي في الإسلام .

### ء يؤكد هذا الآيات الأتية ،

وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ، كبرعلى المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء، ويهدي إليه من ينيب ، وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيًا.

<sup>(</sup>۲۲) الشنآن : هو البغض . ولا يجرمنكم : أى لا يحملنكم بغضكم لقوم على عدم العدل معهم .

بينهم ، وإن الذين أوتوا الكتاب من بعدهم ، لفي شك منه قريب . فلذلك فادع واستقم كما أمرت ، ولا تتبع أهواءهم ، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب ، وأمرت لأعدل بينكم ، الله ربنا وربكم ، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ، لا حجة بيننا وبينكم ، الله يجمع بيننا وإليه المصير ﴾ «الشورى : ١٣ - ١٥» .

تتضمن هذه الآيات عدة حقائق:

الأولى : وحدة الرسل في الدعوة إلى الله وتبليغ الناس ما أنزل إليهم

الثانية : كراهية المشركين لما جاء به خاتم المرسلين صلى الله عليهم وسلم .

الثالثة : تفريط اليهود والنصارى في وحي الله إليهم ، واختلافهم حوله ، ثم تحريفهم لنصوص الوحي حتى حجبوا الرسالات السابقة عن آداء دورها في الحياة .

الرابعة: هذه الاعتبارات كلها جعلت العالم كله في حاجة إلى رسالة جامعة خالدة تحيي ما أميت من حقائق الوحي القديم وتجمغ الناس على الحق . ولذلك كان مطلع الآية الخامسة عشر مفصحًا عن هذه الحقيقة . (فلذلك فادع . . .) .

الخامسة: ظهور سماحة الإسلام وأنه دين السلام الذي لم يفرق بين الرسل ولا بين الكتب المنزلة عليهم ، إعادة لوحدة الرسالات السماوية . وتأليفًا لوحدة إنسانية متعاونة متآلفة على رغم ما يكون بينهم من اختلاف في العقيدة والسلوك وفي غضون هذه البوادر الطيبة يقول لهم رسول الإسلام : « وأمرت لأعدل بينكم » .

وبهذا يبسط الإسلام يده لجميع الطوائف لينبذوا الصراعات الدامية ، والخلافات الحاقدة ، وأن يعمل كل علي شاكلته بلا ضرر ولا ضرار .

إن الإسلام هو النظام العالمي الذي يتبغي أن يُصْغَى له كنظام دولي عام وإن ظل كل إنسان على غقيدته وطقوسه غير معتد على الآخرين .

ذلك هو ما سيصنعه الإسلام إذا استجاب له الجميع فما الذي صنعة النظام العالمي الوضعي القديم والجديد ؟ وهل نجحا في المهمات المرسومة لهما فساسا العالم على أسس العدل المجرد عن كل هوى أو تعصب ؟ أم فرقًا بين نزاع ونزاع ، وبين فريق وفريق ؟ .

إن النظام العالمي مسئول عن ضياع شعب فلسطين ؛ لأنه شعب مسلم ، ومسئول ضياع شعب البانيا لأنه شعب مسلم ، ومسئول عن

ضياع الأقليات الإسلامية في دول أوروبا صليبيها وشوعييها ، وشعوب أخرى في آسيا وأفريقيا .

والنظام العالمي الجديد مسئول عن اضطهاد وتعذيب شعبي البوسنة والشيشان ، والمجازر التي وقعت ، والحرمات التي انتهكت .

فلو كان النظام العالمي \_ قديمه وحديثه \_ بكل مؤسساته عادلاً فعلاً ، وموضوعيا حقًا لوضع حدًا لهذا الإجرام الدموي الصليبي والإلحادي ، ولكنه برهن بوضوح على فشله ؛ لأنه لم يقم على قيم سامية ، ولا مبادئ صادقة ولا إيمان عاصم .

ولن يتحقق للإنسانية أمل ، ولن تنعم بالأمان والسلام ما دامت أدارت ظهرها لعدالة السماء، وتتمرغ في أوحال الأرض .

## السطواة نسى الإسطام

ومن مبادئ التعايش السلمى العالمى فى الإسلام: المساواة بين جميع الناس ، مهما اختلفت أجناسهم وألسنتهم وألوانهم وبيئاتهم ، إنهم فروع لشجرة واحدة ، فأصلهم واحد ، ومصيرهم واحد ، كلهم لآدم وآدم من تراب ، فلا فضل للأبيض على الأسود ولا للآرى ، على السامى ، وإنما يكون التفاضل بينهم على أساس الإيمان والتقوى والعمل الصالح . أما الفروق الشخصية ، والصفات الخِلْقِية الذاتية ، والصلّات العرقية ، فهذه ـ في الإسلام قيم زائفة ، اخترعها الإنسان وأوحى بها الشيطان .

وكم جرّت هذه الفروق المصطنعة من ويلات ، وأشعلت من حروب ، وأهدرت من دماء ، وانتهكت من حرمات وأشاعت من اضطرابات ، وبقاؤها في معتقدات الناس بقاء لأسباب الانفجار ، وتقاقم الأخطار ولن ينعم العالم بسلام آمن ، ولا بحياة هادئة إلا باقتلاع هذه العادات المدمرة من جذورها . لذلك خاطب القرآن الناس جميعًا ـ وليس الذين آمنوا وحدهم خاطبهم بما يمحو هذه الفكرة من

الوجود ، فقال رب العزة وهو أصدق القائلين :

﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ اتقُوا رَبِكُمُ الذِّي خُلِقَكُمُ مِن نَفْسُ وَاحَدَةً وَخُلَقُ منها زوجها ، وبث منهما رجالاً كثيرًا ونساء ، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ، إن الله كان عليكم رقيبًا ﴾ «النساء : ١» .

هذا هو أصل الناس ، فمن أين ـ والأصل واحد ـ يكون انسانًا أفضل من إنسان ؟ .

ثم قال : ﴿ يَا أَيُهَا النَّاسِ إِنَا خَلَقْنَاكُم مِن ذَكَرِ وَأَنْثَى ، وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا أن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير ﴾ الحجرات : ١٣٠ .

وبهذا أبطل الإسلام نظريات التفرقة العنصرية ، فأبيض أمريكا وأفريقيا ليس أفضل من أسودهما ، وإنما الفضل الحقيقي هو الامتثال لهدى الله ورسله ، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون هذا المبدأ \_ المساواة \_ لا يعرفه أهل الكتاب ، فقد أدعى كل منهما \_ اليهود والنصارى \_ أنهم أبناء الله وأحباؤه ، وزاد اليهود أنهم شعب الله المختار ، وأن أنهم أبناء الله وأحباؤه ، وزاد اليهود أنهم شعب الله المختار ، وأن عيرهم مآل السيادة سيكون لهم في « مملكة الكون العظمى » وأن غيرهم

سيكونون خدمًا لهم وعبيدًا ، حتى رؤساء الدول والشعوب غير اليهودية ، بلا استثناء ؟! . ولا تعرفه النظم الوضعية ، ولا كبريات الدول . وإنما يعرفه الإسلام وحده ، الذي يسعى لخير الإنسانية جميعًا ، يعرفه بحق ، وينفذه بإخلاص ، ويراقبه بوعي ، إذا أزيلت من طريقه العقبات، واستفاق الجاهلون من جهلهم وجهالتهم .

والمساواة واحدة من "صور العدل" والعدل هو الروح الثانى للإنسان ، يغرس فى النفوس حب الانتماء للمجتمع الذى تعيش فيه ، ويحقق أملاً عظيمًا فى "الوحدة الإنسانية" التى مهد الإسلام لقيامها بين جميع الأمم والشعوب \_ بله الأفراد \_ وتموت دواعى الفتن والتفرق ، أو على الأقل يتقلص ظلها فى الوجود .

وهكذا نقترب في ظل الإسلام من الوصول إلى "صيغة وفاق عالمي" تحل محل كل المخادعات ، التي تعج بها نظم العالم الوضعية وفي مقدمتها «هيئة الأمم المتحدة» ومؤسساتها ووثائقها التي إن سلمت نظريًا انحرف عنها واضعوها حسب الأهواء ورعاية مصالح «الأقوياء» والدوس بالاقدام على الضعفاء أيا كان مصدر هذا الضعف :

التبعية ، أو التخاذل ، أو الاستضعاف المصطنع لدى بعض دول العالم الثالث كما يحلولهم أن يطلقوا عليها .

### • حق الفيتو ،

ومن أبرز ما ينزع الثقة عن النظام العالمي القديم والجديد تشريعًا وتطبيقًا ما يعرف بـ «استعمال حق الفيتو » الممنوح لبعض الأعضاء دون البعض الآخر بلا أدنى مبرر مقبول وهو ما يتنافر ـ بشدة ـ مع مبدأي العدل والمساواة اللذين قررهما الإسلام من مبادئ التعيايش السلمى العالمي المنشود .

إنه اعتداء صارخ على حقوق الإنسان ، وصورة بشعة من صور الاستبداد السياسى المنظم، يستعمل حق الفيتو من يملكه لينسف أى قرار ولو كان مجمعًا عليه من الأعضاء الآخرين ، إذا كان القرار ضد مصالحه هو نفسه ، أو ضد أحد اصدقائه أو حلفائه ، لينجو المجرم من العقاب ، ولينطلق الظالم ويتمادى في ظلمه وما أكثر ما استعمل هذا المبدأ الاستبدادى الغاشم لحماية اسرائيل والإضرار بالعرب خاصة والمسلمين عامة .

بل إن التهديد به يكفي للقضاء على أي اتجاه عادل يتبناه الأعضاء لحسم بعض المشكلات المدولية ، فإذا لم يُفِدُ التهديد فلا مصير إلا إصداره صراحة ، وبصدوره تكمم جميع الأفواه ، لأن «السادة» اخرسوهم به «فيتوهم» المشئوم والعرب ، ومعهم المسلمون جميعًا ، وهم يمثلون قوة عظمى عظمى في العالم ، لم يحظوا بأن يكونوا من الأعضاء الذين لهم «حق الفيتو» ولو لعضو واحد لمرة واحدة ، وكان الأجدر بهم أن لا يوقعوا على «وثيقة» تحمل بين طياتها هذا الظلم الفادح ، والاعتداء المستبد على حقوق الإنسان ولكن هل يطاع لقصير أم ؟ كلا .

### مكانصية الجريمية

الجريمة آفة الأمن والاستقرار، وعدو الحياة الألد تورث المجتمع القلق والاضطراب والتوجس، ولن تفشو الجريمة في مجتمع ما ، إلا بدّلت أمنه خوفًا ، وكانت نواة لكثير منْ المتاعب والشرور .

لذلك فإن الإسلام وضع نظامًا رادعًا لمكافحة الجريمة ، ومحاصرة . المجرمين ، باعتبار ذلك مبدأ عظيمًا من مبادئ التعايش السلمى للإنسانية .

وينظر الإسلام إلى بعض الجرائم نظرة خاصة ، وهي الجرائم التي تمس الأخلاق والأمن العام ، وتقوض كيان المجتمع بآثارها الضارة وانعكاساتها المدمرة ، ويضع لها عقوبات مناسبة نص عليها نصاً ، ولم يتركها لاجتهادات الناس خشية التجاوز أو القصور في تقديرها .

وقد أحسن الفقه الإسلامي صنعًا ، حين أطلق على محالً العقوبات المترتبة على هذا الجرائم : «الضرورات الخمس» ، وهى : النفس ، والمال ، والعقل ، والعرض ، والدين .

فالاعتداء على النفس إن كان بالقتل العمد بغير حق ، عقوبته قتل القاتل قصاصًا إلا أن يعفو أولياء الدم ، وهم ورثة القتيل .

وإن كان على عضو من الجسم كخلع عين ، أو بتر إصبع فإن عين الجانى تُخلع قصاصًا ، وتقطع إصبعه .

وإن كانت الجناية خطأ وجبت الدية في القتل ، والتعويض في الأطراف .

والاعتداء على المال وأخذه من «حرزه» إن بلغ المسروق حدًا معينًا عقوبته قطع يد السارق.

والاعتداء على العقل بإزالته بالمسكرات عقوبته الجلد ثمانين جلده .

والاعتداء على العرض بفعل الفاحشة عقوبته الرجم حتى الموت إن كان الفاعلان مُحْصَنَيْن، والجلد ثمانين جلدة إن كانا غير محصنين، وكذلك من يطعن في أعراض الناس . والاعتداء على الدين بالإرتداد عقوبته القتل إذا لم يتب المرتد.

ويضاف إلى هذه ا لعقوبات عقوبتان أخريان سببها الاعتداء على أمن الجماعة .

- احداهما عقوبة « الحرابة » للعصابات التي تقطع الطريق وتعتدي على الأنفس والأموال والأعراض ، وتثير الذعر بين الناس .

- والثانية : عقوبة « البغي » والبغي هو الخروج على الإمام العادل الذي يُحكِم كتاب الله وسنة رسوله في كل شئون الحياة ، والاعتداء بالخروج عليه وعصيانه ومحاولة عزله والتمرد عليه وشق عصى الطاعة في وجهه جريمة بشعة ؛ لأنها ليست خروجًا على شخص الإمام العادل ، وإنما عصيان لله ورسوله ، واعتداء على نظام الدولة أو الأمة التي بايعته إمامًا لها ، يسوسها بمنهج الله ، وبسنه رسوله الآمين .

فإذا خرجوا شاهرين سلاحًا قوتلوا حتى ينحسر خطرهم وهذا امتثالًا لقوله تعالى :

﴿ . . فقاتلوا التي تبغى حتى تفئ إلى أمر الله . . ﴾ .

وفى عقوبات المحاربين وقطاع الطرق ، أو العصابات التي تعتدي

على الحرمات ، وتتحصن بالخلاء وقوارع الطرق ورد قوله تعالى :

﴿إِنَمَا جَزَاء الذين يحاربون الله ورسوله ، ويسعون في الأرض فسادًا أن يُقَتَّلُوا أو يُصلَّبُوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ، أو يُنفَوْا من الأرض . . . ﴾ «التوبة : ٣٣» .

إلا من جاء تائبًا قبل القبض عليه ، فلا يُتَعرض له بأذى . والعقوبات الخمس الأولى كانت الجرائم الموجبة لها متصلة بأمن الأفراد والأسر ، فالمال والعرض والنفس حرمات يجب أن تصان ، والمساس بها يلحق بأصحابها أضرارًا أدبية ومادية تُعكّر كل صفو ، وتُذهب بهجة الحياة ، ومُدُمنُ الخمر يصبح خطرًا على نفسه ، وعلى أسرته وعلى المجتمع الذي يعيش فيه ، والمرتد إذا لم يتب يصبح قدوة سيئة يجب إراحة المجتمع من آثاره الضارة .

ويهدف الإسلام من إنزال هذه العقوبات بمرتكبيها إلى أمرين نوري شأن عظيم .

الأول : زجر المجرم وتأديبه ، وتحذير غيره من الوقوع فيما وقع فيه . الثانى : حمابة المجتمع من هذه الجرائم المدمرة للأخلاق والسلوك الباعثة على القلق والاضطراب .

وحقًا ؛ أن التعايش السلمي في الحياة لفي أشد الحاجة إلى تعقُّب الإجرام والمجرمين ، وتطبيق شريعة الله فيهم ، والمقارنة بين بعض الدول الإسلامية التي تطبق شريعة الله بوعي كالسعودية ، وبين بعض دول الغرب المادي كأمريكا ، تسفر عن انخفاض ملحوظ في الدولة الإسلامية التي تطبق شريعة الله في مجال الجريمة وغيرها ، وبين دول الغرب التي تظهر الشفقة على المجرمين ، ولا تقيم فيهم شريعة الله ، فمنذ أيام نشرت الصحف موْجزُا لإحصائية إجرامية في دولة أروبية [أمريكا] تقول الإحصائية « إن تلك الدولة تقع فيها جريمة بمعدل كل ثانية يوميًا » ولا عجب فإن الفلسفة المادية التي تسيطر على المجتمعات الغربية قد ألغت عقوبة الإعدام \_ مثلاً \_ لأنها رأت فيه قسوة بالغة من جهة ، ومن جهة أخرى أنها تنظر إلى المجرم نظرة آلية صماء ليست له إرادة حرة فيما يرتكب من أثام ، وإنما ظروف المجتمع هي التي دفعته . دفعًا لارتكاب الجريمة ، أما هو « المجرم » فهو برئ (٢٣٠ .

<sup>(</sup>٢٣) الْإسلام بين الشرق والغرب ، تأليف : على عزت بيجوفتش : (٣٤٠) .

فالتصدى لهذه الجرائم الخطرة ، على المنهج الذي تضمنه الإسلام مبدأ أصيل لابد منه في تحقيق التعايش السلمي ، للقضاء على لصوص المال والعرض ، وسفّاكي الدماء البريئة ، ومصدري الرعب والفزع للأفراد والجماعات ، والمحاربين لله ورسوله الساعين في الأرض فسادًا

ولا موضع منا للتعاطف مع المجرمين، أو مدمني الإجرام فالعقوبة وإن كانت في نفسها أذى موجعًا؛ فإنها وسيلة إلى غاية عظمى: هي تحقيق الأمن والطمأنينة للناس الأبرياء الودعاء فكان الأولى بالمجرم أن يُشفق هو على نفسه فيكف عن الفساد والإفساد في الأرض. والفلسفات الكاذبة التي تتعاطف مع المجرمين ترتكب جورًا عظيمًا لأنها لا تُعير أي اهتمام للمعتدى عليه، وكان الأولى بهذه الفلسفات أن تتعاطف مع ضحايا المجرمين، لأنهم مظلومون ومعتدى عليهم، دون أن يكون لهم ذنب.

ألم يكن لهم عظة وعبرة وتوجيه في قوله تعالى :

﴿من قتل نفسًا بغير نُفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعًا﴾ «التوبة : ٣٢ .

أو لم يكن لهم عبرة في العصابات المسلحة المنظمة التي تعبث عندهم في الأرض فسادًا ؛ لأنهم في مأمن من العقاب ؟! إنهم لفي أشد الحاجة أن يتعلموا الحكمة من قول الشاعر الذي قال : والشر إن تلقه بالخير ضقت به \*\* \* ذرعًا ، وإن تلقه بالشر ينحسم

## الفصل يسوم الفصل

الاختلاف من الطبائع المؤصلة في البشر ، سواء في ذلك أمور الدين وقضاياه ، وأمور الدنيا وقضاياها والاختلاف أيا كان هو نوع من الخصومة بين طَرَفَيْه أو أطرافه ، ومنه ما يكون له أسباب « معقولة » ومنه ما يكون له أسباب غير « معقولة » أو أسباب قوية ، وأسباب أخرى واهية .

ومن الاختلاف ما يكون صادرًا عن قَصد حسن ، هادقًا إلى غاية نبيلة : هي الوصول إلى معرفة الحق مع مَنْ هُو ؟ وأين هو ؟ .

· ومنه ما يكون صادرًا عن قَصد سيء ، هادفًا إلي غاية سيئة كإثارة الفتن وطمس الحق والتشيع للباطل .

ومهما تباينت أنواع الاختلاف وتعددت أسبابه ومراميه فإنه \_ كما تقدم \_ نوع من الخصومة بين أطرافه ، فهو ذريعة إلى مخاطر وشرور قد يتسع مداها ، وتسوء عواقبها كما هو معروف في التاريخ وماضي الأمم ، والمشاهد في الواقع لكل جيل .

هو داء ، والله خلق لكل داء دواء . والاختلافات التي تدور بين

الناس لها قضاة في الأرض يفصلون فيها ، ويكون فصلهم فيها مقبولاً ونافذًا .

إلا نوعًا واحدًا من الاختلاف فليس له قضًاة في الأرض ولا في هذه الحياة الدنيا .

هذا النوع هو الاختلاف في الرأي والاعتقاد الديني بين أصحاب الرسالات السماوية الثلاث: اليهود ، النصارى ، المسلمين ، ثم الطوائف الأخرى التي ورد ذكرها في القرآن الآمين : مجوس \_ صابئون \_ مشركون .

والاختلاف حول الملل والنحل والعقائد الدينية من أشد الأنواع إثارة للفتن ، ومدعاة للاشتجار بل ونشوب التقاتل بين المتخاصمين فكم راح ضحية هذه الاختلافات من البشر قديمًا وحديثًا ووسيطًا ، وكثيرًا ما حدث الاغتيال بين أتباع الملة الواحدة ، كالصراعات الكنسية في أوربا في القرون الوسطى ، ومحاكم التفتيش بين البابوية وخصومها ، والاضطهاد الروماني لأقباط مصر فيما عُرف بعصر « الشهداء » ولا تزال المجازر بسبب الاختلاف في الدين تقع في كل

مكان في الهند، في الحبشة ، في البلقان في الشيشان وإن كان المسلمون هم ضحايا هذا العصر .

وتقديرًا من الإسلام لخطورة هذا النوع من الاختلاف ، والأثار الشنيعة التي تنجم عنه ، لما كان الأمر كذلك فإن الإسلام ، وهو يضع أسس التعايش السلمي العالمي ، أتخذ قرارًا حاسمًا لهذه القضية ، ليحمي المجتمع الإنساني من ويلاتها ، ويقيها من شرورها ، ويئد الفتن الناجمة عنها في مهدها ، لئلا يستشري وباؤها في الأرض فيهلك الحرث والنسل .

### كيف حسم الإسلام هذه القضية :

القرار الذي اتخذه القرآن في حسم هذه القضية الملتهبة تضمنته آيات من الذكر الحكيم ، اشملها وأوعاها قوله تعالى :

﴿إِنَ الذينَ آمنُوا ، والذينَ هادُوا ، والصابئين ، والنصارى ، والمجوس ، والذين أشركوا ، إن الله يفصل بيهم يوم القيامة ، إن الله على كل شيء شهيد﴾ (الحج: ١٨) .

هذه الآية : ولها نظائر ، تقضي بأن الفصل والقضاء بين

الطوائف الدينية ، خاص بالله تعالى ، ولن يكون في الحياة الدنيا ، وإنما سيكون يوم القيامة .

لأن هذه القضية لا يصح أن يكون قاضيًا فيها أحد إلا الله العلي الحني ، فلا المسلمون يفصلون فيما بين غيرهم من أصحاب الملل الأخرى ، ولا واحد من أصحاب الملل الأخرى يفصل بين المسلمين وبين غيرهم من الطوائف ، لأن كل طائفة من الطوائف الخمس المذكورة إنما هي أحد أطراف الخصومة ، والعدل يقتضي أن يكون القاضى «محايدًا» لئلا يتأثر في حكمه بميوله وعواطفه والله عز وجل ، هو القاضي العدل ، الخبير العليم الحكيم ، الذي لا يعزب عنه شيء من حقيقة الاختلاف بين هذه الطوائف ، والحاكم الذي يحكم بالعدل ، وينفذ الأحكام دون أن يحول بينه وبين ذلك شيء .

وبهذا القرار الإسلامي الحكيم أوصدت أبواب من الفتنة كانت جدً واسعة ، وكانت جدً خطيرة .

إنها دعوة عامة إلى الناس أن لا يثيروا الخلافات الدينية

الحساسة ، لأنها لن يتولد عنها خير، ولن ينفك عنها شر فهي آفة مدمرة ، ومزالق خطرة ، وخير للناس أن يعيشوا حياتهم في صفاء، وإن يجنبوها كل ما يفسد طعمها ، ويمر مذاقها ويشتت شملها .

وعلى الناس أن يستشعروا الرابطة « الأُسْرِيَّة » الكبرى التي بينهم ، فأبوهم آدم ، وأمهم حواء ، وبهذه الرابطة ذكرَّ القرآن الناس ، وكثيرًا ما ناداهم بـ « يا بني آدم » فلم لا يعيشون عيشة الأسرة» الواحدة ، ويرجئون كلمة الفصل بينهم إلى مَنْ إليه مصيرهم ، وما أصدق شاعرنا الذي قال :

الناس للناس من بدو وحاضرة \*\*\* أبوهمو آدم والأم حواء

ولم يفت الإسلام أن يملأ ذلك الفراغ الكبير في الحياة ، بعد أن حظر على العباد الخوض في الأصول الدينية بين الطوائف والفرق ، وكما كان الإسلام حكيمًا في صرف الناس عن تلك الخلافات كان حكيمًا كذلك في البديل الذي ملأ به فراغ الحياة ، فما هو ذلك البديل يا تُرنى ؟ .

### التنافس في عمل الخير

هذا هو البديل الذي طرحه الإسلام أمام الإنسانية بكل فصائلها بعد أن لوَّح لهم بترك الاختلاف العقيم حول العقائد الدينية ، وجه الإسلام الناس جميعًا إلى أن يتنافسوا في عمل الخير ، وأن يتسابقوا في هذا الميدان الرحب ، والانهماك في عمل الخيرات أجدى على البشرية كلها ألف مرة من التناحر والجدل العقيم حول أمور لا يُحكم الفصل فيها إلا علام الغيوب ولا يُقبَل الحكم فيها إلا من عَلاًام الغيوب .

ولدينا في القرآن آيتان نكتفي بهما هنا في تأصيل هذا المبدأ الإسلامي الحكيم .

أولى الآيتين قوله تعالى :

﴿ وَلَكُلَ وَجَهُمْ هُو مُولِيهَا ؛ فَاسْتَنْفُوا الْخَيْرَاتَ ، أَيْنَ مَا تَكُونُوا يأت بكم الله جميعًا إن الله على كل شيء قلير ﴾ «البقرة : ١١٨».

جاءت هذه الآية عقب الحديث عن أهل الكتاب يهودًا أو نصارى وموقفهم من تحويل القبلة ، فكان الخطاب فيها في قوله (فاستبقوا

الخيرات) للمسلمين واليهود والنصارى ، فهو خطاب عام للبشرية كلها ، فعمل الخيرات ينبغي أن يكون هو شاغلنا جميعًا ، ويوم نعود إلى الله يفصل بيننا بالحق ، وهو خير الفاصلين .

أما الآية الثانية فهي قوله تعالى .

﴿ وَأَنزلنا إليك الكتاب بالحق ، مصدقًا لما بين يديه من الكتاب ، ومهيمنًا عليه ، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق ، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجًا ، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ، ولكن ليبلوكم في ما آتاكم فاستبقوا الخيرات ، إلى الله مرجعكم جميعًا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون ﴾ «المائدة : ٤٨» .

انظر كيف وجهت هذه الآية الخلق جميعًا على اختلاف عقائدهم ونزعاتهم إلى التسابق في عمل الخيرات حتى يرث الله الأرض ومن عليها وما عليها .

وقد جمعت آيننا هذه بين المبدأين معًا : التسابق في عمل الخيرات ، وترك العصل في الخصوصات الدينية إلى الله وحده .

\* ﴿فاستبقوا الخيرات﴾ .

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

\* ﴿فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون﴾ .

هكذا هيأ الإسلام كل ما يمكن لتحقيق التعايش السلمي العالمي ، ثم التفت إلى أهل الكتاب \_ خاصة \_ ووضع بينهم وبين المسلمين جسورًا متينة من الود والتقارب نسجلها في السطور الآتية .

## تكريسم أهسل الكتساب

ومن مبادئ التعايش السلمى العالمى فى الإسلام ، معاملة اليهود والنصارى معاملة طيبة ، ووضع جسور من الود والتقارب بينهم وبين المسلمين ، وما تزال تلك الجسور قائمة إلى الآن مع كثرة الأذى الواقع منهم على المسلمين وإنما خص الإسلام أهل الكتاب وحدهم بهذه المعاملة لإنهم يمثلون فصيلتين كُبريّين في التشكيل البشري العالمي ، وإذا أمكن التقارب بينهم وبين المسلمين كان الأمل كبيرًا في تحقيق التعايش السلمى العالمي الذى عجزت عن تحقيقه كل النظم . بل باءت بالفشل في هذا المجال .

ونوجز ما خص الإسلام به أهل الكتاب من التقرب والتودد في الآتم. :

\* يكثر الحديث عنهم بأنهم « أهل الكتاب » وأحيانًا يذكر اليهود باسمهم ، مؤثرًا هذه الأوصاف على وصفهم بأنهم « كأفرون » أو « مشركون » . فهو يقول : ﴿يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم » « النساء : ١٧١) ، ويقول ﴿ودَّ كثير من أهل

الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارًا ﴾ "البقرة : ١٠٩، . وفي مخاطبتهم بـ (يا أهل الكتاب) تذكير لهم بما أنزل الله إليهم لعلهم يثوبون إلى رشدهم .

# \* احل لهم طعام المسلمين واحل للمسلمين طعامهم فقال تعالى:

﴿اليهِم أحل لكم الطيبات ، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ، وطعامكم حل لهم، «المائدة : ٥» .

وفي تحليل طعام الفريقين للأُخر كسر لجدران العزلة بين أهل الكتاب والمسلمين ، وإتاحة الفرص للتزاور والتواد الفردي والأُسْرى بينهم ، وامتصاص للحساسيات ومشاعر الكراهية .

\* تحليل زواج المسلم من نساء أهل الكتاب يهود أو نصاري وفي المصاهرة تقارب لا يخفي أثره ، ففي الوقت الذي حرّم فيه على المسلم زواج الكافرات استثنى من هذا الأصل التشريعي العام وهو قوله تعالى ﴿ولا تُمسكوا بعصَم الكوافر﴾) «المتحنة : ١٠» .

فقال عطفًا على ﴿اليوم أحل لكم . . . ﴾ \_ ﴿والمحصنات من 1.7

المؤمنات والمحصنات من الذين أتوا الكتاب من قبلكم،

\* نهانا الله تعالى .. ندس المسلمين .. أن نجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن ، وأمرنا أن نُلين معهم القول فقال : ﴿ولا تجاذِلُوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن .. إلا الذين ظلموا منهم .. وقولوا أمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم ، وإلهنا وإلهكم واحد ، ونحن له مسلمون العنكبوت : ٤٦ .

#### خاتمسة

هذا هو الإسلام دعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة يدعو الناس جميعًا ليُكونوا « وحدة إنسانية » لا ظالم فيها ولا مظلوم ، وأن يتركوا أسباب النزاع المفضي إلى المعارك المدمرة التي لا فائدة من ورائها ، وأن يتسابقوا في عمل الخيرات بصرف النظر عن اختلاف عقائدهم الدينية ، مرجئين الفصل فيها إلى الله يوم الحساب ، وكيف تقوم تلك الوحدة الإنسانية الشاملة ؟ لقد وضع الإسلام المبادئ الحكيمة ، لقيام تلك الوحدة في تعايش سلمي عالمي دعا إليه الإسلام ووضع أسسه ، فهل تجرب الإنسانية هذا الإسلام فتريح وتستريح .

ثم أين الإرهاب والعنف في الإسلام . وهذه مبادئه تسيل رقة ولطفًا إلا على المعتدين .

# مجهل نهرس الموضوعات

| الصفحة | المــوضــــــوع                          |
|--------|------------------------------------------|
| î      | التقديم                                  |
| ١ ١    | مبادىء التعايش السلمى العالمي في الإسلام |
| ٣      | منهج الدعوة في الإسلام                   |
| 17     | محاورات القرآن الحكيم                    |
| 17     | كيف حاور القرآن مشركى العرب وملحديهم     |
| ٣٠     | كيف حاور القرآن أهل الكتاب               |
| ۳۸     | علاقة المسلمين بغير المسلمين             |
| ٥٠     | حرية الاعتقاد في الإسلام                 |
| ٥٣     | ضوابط حرية الاعتقاد في الإسلام           |
| 00     | مهمة الدعاة                              |
| oV     | مشروعية القتال في الإسلام                |
| 71     | ضوابط القتال في الإسلام                  |

| الصفحة | المــوضـــــوع             |
|--------|----------------------------|
| ٦٧     | آیات یُساء فهمها           |
| ٧٤     | غزوات الرسول والخلفاء      |
| ٧٨     | العدل في الإسلام           |
| ٨٥     | المساواة في الإسلام        |
| М      | حق الفيتو                  |
| ٩.     | مكافحة الجريمة             |
| ٩٧     | الفصل يوم الفصل            |
| 99     | كيف حسم الإسلام هذه القضية |
| 1.4    | التنافس في عمل الخير       |
| 100    | تكريم أهل الكتاب           |
| ۱۰۸    | لخاتمة                     |
| 1+9    | فهرس                       |

d by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered vers

رقم الإيداع ۱۹۹۳/۵۳۸۷ I.S.B.N. 977-5269-05-9





